

سِلْسِلَةُ إِسْدَارًاتِ مَتَحْتَبَةِ إِمَاءِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلْمِلْيَةِ بِتَكُمَّ ٱلْلَكَرَمَةِ (٤٥)



نَظْمُ ٱلْإِمَامِ ، قَاسِمِ بْنِ فِيزُ وِ بْنِ خَلَفِ بْنِ أَخْمَدَ الرَّعَيْنِيِّ الشَّاطِيِّي آلْأَنْدَلْسِيِّ المُتُوفِّ سَنَةَ ١٠٥

> قَابَكُهُ عَلَى أَشُولُهُ الْسِيْعَةُ وَمَسِعَةُ وُمَسَعَهُ وُمَسَطَهُ عَلَيْهِ مِسْفِطِهُ الْسِيْمَةِ لَهِ الْمِنْفِقِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْفِقِينِ لِللَّهِ عِلْمِنْ الْمِنْفِقِينِ لِللَّهِ عِلْمِنْ الْمِنْفِقِينِ لِللَّهِ عِلْم



## الطنعة الأولحث للطبعة الجديدة 127٧هـ - ٢٠١٦م

## يطلب من :

مكة المكرمة - العزيزية الشمالية بجوار مدخل جامعة أم القرى هاتف: ۲۱/٥۲۷۳۰۳۷ Email: alasadi2000@hotmail.com

Twitter: @alasadih

الأستدية

صهورية مصر العربية - الفاهره - لإسكندرية الإفارة أنفاعه المعاشارع أحسد أسوالعلاء السا الوازي لامنداد شارع مكرد حيد - مديسة نسعه ( + 202 ) 22741578 - 22704280 - 22871246 : 4 Fa

فاكس . 202141750 ( 202 + ) المكت فسرع الأرفسر (120 شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 25432870 ( 202 - ) المكت فرع منبة نصر ( شارع الحسن بن علي متموع من شارع علي أمير انتداد شارع

مصطفى النجاس - مدية نصر - هالف : 24044642 ( 202 م ) د کسے ( 202 ) 22639861 د کسے الكنة. هرع الإسكنوية. 127 شاوع الإسكنو الأكبر -الشاطي بعوار حمعية الشيان المسلمين 

بريمة المادة من الدا العربية - الرمز الربادي 1959 المرافقة - الرمز الربادي 1959 المرافقة - الرمز الربادي 1059 (1959 السريسية الإلسكتروني www.dar-alsalam.com موقعنا على الإنترات - 1959





لِلطَبَاعَةِ وَالنَّهُ رَوَالتَّوزِينِع ش.م.م. سنة ١٤٠٣ ه - ١٩٨٢ع

بَيْرُوت ـ لبشنان ـ ص.ب، ١٤/٥٩٥٥ هاتف، ۹۱۱۱/۷.۶۸۵۷ فاکس، ۹۲۱۱/۷.۶۸۹۳ م email: info@dar-albashaer.com website: www. dar-albashaer.com









## بسم الله الرَّحمن الرَّحيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِين ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أَشرفِ الأَنبياءِ والمُرسلين ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أَجمعين ، أَمَّا بعدُ :

فيسرُّ مكتبةَ إِمامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةَ أَن ثُقَدِّمَ للإِخْوَةِ القُرَّاءِ والباحِثِين وطلبةِ العِلْمِ قصيدةَ : ( حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي ) المَشهورةَ بالشَّاطِبِيَّةِ ، لمُؤلِّفِها : قاسِم بنِ فِيرُّهِ بنِ خَلَفٍ الشَّاطِبِيِّ ، المُقاطِبِيِّ ، المُقاطِبِيِّ ، المُقاطِبِيِّ ، المُقاطِبِيِّ ، المُتَوفَّ سنةَ : (٥٩٠هـ ) .

اختصرَ فيها كتابَ: ( التَّيْسِيرَ في القراءاتِ السَّبْعِ ) لأَبِي عَمْرٍو: عثمانَ بنِ سعيدٍ الدَّافيُّ الأَنْدَلُسِيِّ ، المُتَوَفَّى سنةَ : ( ٤٤٤ هـ ) ، وزادَ عليه .

جعلَها في: مُقَدِّمَةٍ ، وأُربعةِ مَقَاصِدَ ، وخاتِمَةٍ .

سارَ بها الرُّكْبَانُ ، وبَلَغَتْ شُهْرَتُها الآفَاقَ ، وحَفِظَها الطُّلَّابُ صِغَارًا وكِبَارًا .

وقد تَصَدَّى لتحقيقِ هذه القصيدةِ الأَّحُ الفاضلُ الشيخُ: عَلِيُّ بنُ سَعْدِ الغَامِدِيُّ، المُحاضِرُ بقِسْمِ القِرَاءَاتِ، بجامعةِ أُمَّ القُرَى.

وقد اعْتَنَى بنُسَخ الكتابِ ، وأَهمُها: نُسْخَتَانِ قُوبِلَتا بأَصْلِ السَّخَاوِيِّ - ، وقُرِئَتَا السَّخَاوِيِّ - المُتَوَقَّ سنةَ ( ٦٤٣ هـ) ، أَجَلِّ تلامِيذِ النَّاظِمِ - ، وقُرِئَتَا عليه ، وعليهما خَطُه .

وجَمَّلَ عَمَلَه بمُقَدِّمةٍ جميلةٍ ، أُجادَ فيها وأُفادَ ، وأُثْقَنَ وأُبْدَعَ ، جعلَ اللهُ ذلك في ميزانِ حسناتِه .

ولا يَفُوتُنِي أَنْ أَشكرَ أَخِي معاليَ الشيخَ الدُّكُتُورَ: عبدَ الرَّحْنِ بنَ عبدِ العزيزِ السُّدَيْسَ، إمامَ وخَطِيبَ المَسجدِ الحَرَامِ، الرَّثِيسَ العامَّ لشُؤُونِ المَسجدِ الخَرَامِ والمَسجدِ النَّبَوِيِّ، المُشْرِفَ العامَّ على المَكتبةِ ، والَّذي له اليَدُ الطُّولَى - بعدَ اللهِ - في نَشْرِ مَطْبُوعَاتِ المَكتبةِ ، حَفِظَه اللهُ ، وبارك في عِلْمِه وعَمَلِه ، ونفعَ به الإسلامَ والمُسلمين.

وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ ، وعلى آلِه وصَحْبِه

وكَتَبَ: صالحُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللهِ السُّدَيْسُ مُدِيرُ مكتبةِ إِمامِ التَّعْوَةِ العِلْمِيَّةِ مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ: ٨٨ / ١٢ / ١٤٣٦ هـ



الحمدُ للهِ الَّذي أَنْزَلَ كتابَه المُبِينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خيرِ القُرَّاءِ والمُقْرِثين، وعلى آلِه وصحبِه أَهلِ القرآنِ، ومَن تبعهم إلى يومِ الدِّين بإحسانِ.

أُمَّا بَعْدُ: فهذا نَظْمُ (حِرْزِ الْأَمانِي ووَجْهِ التَّهَانِي).

أَرجو أَن أَكونَ قد وُفِّقْتُ إلى إِخراجِه كما أراده ناظمُه.

وقد جعلتُ بين يَدَيْ تحقيقِه مُقَدِّمَةً وأَربعةَ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الشَّاطِيِّ.

الْمَبْحَثُ التَّانِي: قَصِيدَةُ حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي.

الْمَبْحَثُ القَّالِثُ: وَصْفُ نُسَخِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرِوَايَاتِهَا الْمُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: مِنْهَاجُ التَّحْقِيقِ.

ثُمَّ إِنِّي أَشكرُ الله تعالى، الَّذي مَنَّ عَلَيَّ بتحقيقِ هذا التَظْمِ المُباركِ، فله الحمدُ في الأُولَى والآخِرَةِ.

وأُثَنِّي بشُكْرِ كُلِّ مَنْ أَعانني على ذلك، وعلى رأسِهمُ الشُّيُوخُ الفُّرَاءُ: صالحُ بنُ أَحمدَ القَرْنَيُ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ السُّدَيْسُ، ورَأْفَتُ بنُ عليِّ عِزَّتُ، الَّذين كانوا معي في مُقَابَلَةِ النُّسَخِ الحَطَّيَّةِ، ومراجعةِ شُرُوحِ الشاطِبيَّةِ المُعْتَمَدةِ، واستشرتُهم في كثيرٍ من المَسائلِ العلميَّةِ، وغيرِها، وتكرَّمَ الشيخُ صالحُ والشيخُ محمَّدُ بمراجعةِ مُسَوَّدةِ النَّظْمِ -غيرَ مرَّةٍ-، ومُقَدِّمةِ التحقيقِ، وحاشِيَةِ النَّظْمِ، وهؤلاءِ القَلَاثةُ، قد شَدَّ اللهُ بهم عَصُدِي في تحقيقِ هذا النَّظْمِ -خاصةُ الشيخَ صالحًا والشيخَ محمَّدًا-، فجزى اللهُ ثلاثتَهم عني وعن أَهلِ القرآنِ خيرًا.

وأَشكرُ الشيخينِ القارئينِ: إِبراهيمَ شَلَمِي، وعبدَ العزيزِ بنَ حَسَنٍ الصُّومَالِيَّ، اللَّذيْنِ كانا معي -في بعضِ النَّظْمِ- في مُقَابَلَةِ النُّسَخِ الخَطَّيَّةِ، ومراجعةِ شُرُوحِ الشاطِبيَّةِ المُعْتَمَدَةِ.

وأُرْجِي وافِرَ الشُّكْرِ للشيخ اللُّغوِيِّ: حُسْنِي بنِ أَحمدَ بنِ حَسَانَيْنِ الجُهَنيِّ، الَّذي راجعَ ما شابَ تحقيقَ النَّظْمِ من نقصٍ جَلِيًّا كان أَو خَفِيًّا؛ فرَفَعَه مكانًا عَلِيًّا.

كما أَشكرُ الشيخَ المُقْرِئَ: مُتَوَلِّيَ عبدَ المَجيدِ على مراجعةِ مُسَوِّدَةِ النَّظْمِ، والشيخَ المُتَفَنِّنَ: محمَّدَ بنَ الحَسَنِ الشَّنْقِيطيَّ

على مراجعة نحو نصفِها، ومراجعة مُقَدِّمَةِ التحقيقِ، وحاشِيَةِ النَّظْمِ، والفَهَارسِ.

والشُّكْرُ الوافِرُ للشيخِ المُقْرئِ الكبيرِ: إِيهَابٍ فِكْرِي على مراجعةِ أَحَدِ مَبَاحِثِ مُقَدِّمَةِ التَّحقيقِ، وحَقَّه على المُسَارَعَةِ في طَبْعِ المَتْنِ.

والشُّكْرُ مبذولُ للقارئينِ الفاضلينِ: إِبراهيمَ بنِ صالحِ الغامِديِّ، ومحمَّدِ بنِ عاتِقِ البِشْريِّ، على مراجعتِهما مُسَوَّدَةَ النَّظْمِ.

كما أَشكرُ الشيخَ القارئَ الخَطَّاطَ المَاهِرَ: مَسْعُودَ بنَ حافِظٍ، على تكرُّمِه بكتابةِ هذا النَّظْمِ، ومُكَابَدَتِه تصحيحَ ما نُصَحِّحُه فيه مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، وإِبْدَائِه بعضَ المَلْحُوظَاتِ على مُسَوَّداتِه.

وأَشكرُ المَشايخَ الكِرَامَ: محمَّدًا الجِبَاليَّ والحُسَنَ المِحْضَارَ وسميرَ يِلْعَشِيَّةَ على تكرُّمِهم بمراجعةِ الطَّبْعَةِ الأُولى، وقد أَفَدتُّ من تَعَقُّبَاتِهم كثيرًا في هذه الطَّبْعَةِ.

ولا يفوتُني أَن أَشكرَ القائمين على مكتبةِ إِمامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةِ، بمَكَّةَ -وعلى رأسِهم فضيلةُ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ: عبدِ الرَّحمنِ السُّدَيْسِ، إِمامِ المَسجدِ الحَرَامِ- على تَفَضُّلِهم بالتَّكَفُّل بنفقاتِ هذه الطَّبْعَةِ.

والشُّكْرُ مَوْصُولُ لرَوْجي الكريمةِ: أُمَّ عبدِ اللهِ، على ما هَيَّأَتْه لي مِن أَسبابِ طلبِ العِلْمِ، ونَشْرِه.

وبعدُ: فهذا جُهْدُ مُقِلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمِن اللهِ، وما كان فيه من خَطَإٍ فمِن نفسي، والشيطانِ، واللهُ ورسولُه منه بريئانِ. وما أَحسنَ ما قاله الإمامُ المُزَنيُّ -صاحبُ الشَّافِعيِّ - (ت: ٢٦٤): «لو عُورِضَ كتابُ سبعين مَرَّةً لوُجِدَ فيه خَطَأٌ، أَبَى اللهُ تعالى أَن يكونَ كتابُ صحيحًا غيرَ كتابِه»(١).

مِن أَجْلِ ذلك، آمُلُ مِن كلِّ مَن عَلِمَ في هذا التحقيقِ هَفْوَةً -ولو كانت من قَبِيلِ خِلافِ الأَوْلَى- أَنْ يَدُلَّني عليها، والشكرُ المَوْفُورُ له مَبْدُولُ، وحقُّه -في ذِكْرِ فضلِه- مَكْفُولُ.

وَأُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ فِي هَذَه النَّشْرَةِ تَنْقِيحاتٍ، لم تكنْ في سالِفَتِها. هذا، وصلَّى اللهُ وسلَّم على إمام القُرَّاءِ والمُقرثين، وعلى آلِه وصحبِه أَجمعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وآخِرُ دَعْوايَ أَنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِين.

وكَتَبَ: عَلِيُّ بْنُ سَعْدٍ الْغَامِدِيُّ الْمَكِّيُّ في: ٤/ ١١/ ١٤٣٤ بمكَّةَ أُمِّ القُرَى وعُدِّلَتْ هذه المُقَدِّمَةُ في: ١٨/ ١١/ ١٤٣٦ بمكَّةَ أُمِّ القُرَى ali745083@gmail.com

<sup>(</sup>١) أُخرِجه الخَطِيبُ البَغْدَاديُّ في مُوضِحِ أَوْهَامِ الجَمْعِ والتَّفْرِيقِ: ١/ ١٤.



أَوَّلًا: اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَنِسْبَتُهُ:

هو أبو القاسِمِ(٢) -ويقالُ: أبو محمَّدٍ -(٢): .....

(١) سأُحَاوِلُ أَن تَكُونَ تَرْجَمَةً مُسْتَوْفِيَةً مُحَرَّرةً مُوثَقَةً، وقد تعمَّدتُ تطويلَها شيئًا قليلًا؛ ليَقِفَ المُقْرِئُون -قبلَ القارِثِين- على قَدْرِ هذا الإمامِ الكبيرِ، ولأَنِّي أَعلمُ أَنَّ كثيرًا منهم قد لا يَنْشَطُ إلى مراجعةِ تَرْجَمَتِه في مَصَادِرِها، أَو حتَّى إلى مراجعتِها فيما صُنَّف فيها استقلالًا؛ فرَغِبْتُ أَن تَكُونَ في مقدِّمةِ الشَّاطِيِيَّة؛ لتَسْهُلَ مراجعتُها، واسْتِظْهَارُها.

- (٢) كُنْيَتُه بالقاسم: كَنَى بها الشَّاطِيُّ نفسَه في آخِرِ حياتِه- في غيرِ موضع، وكَنَاه بها تِلْمِيدُه السَّخَاوِيُّ، وتِلْمِيدُ تِلْمِيدِه: أَبو شَامَة، وغيرُهم. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٤، وإبرازُ المَعاني: ١/ ١٠٦، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٥٦، والفتحُ المَوَاهِيُّ: ٦٧.
- (٣) كُنْيَتُه بمُحمَّدِ: كَنَاه بها شيخاه: ابنُ اللَّايُهُ، وابنُ هُدَيْلٍ، في إِجَازَتِهما إِيَّاه، وحكاها عنه تِلْمِيدُه ابنُ وَضَّاج (ت: ٣٤)، وقد قرأَ عليه ابنُ وَضَّاج هذا بعد عام: ثمانينَ وخمسِ مِثَةٍ، والشاطِئِ -كذلك- كان له وَلَدُ يُقالُ له: محمَّدُ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ١٠، ٤٦، والتَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ١/ ٢٥٠، ٢٥٠، وغايةُ التَّهايةِ: ٢/ ٢٥٠، ٢٥٠.

قاسِمُ'' ......

وقد جمع بين الكُنْيَتَيْنِ: ابنُ الأَبَّارِ، وابنُ عبدِ المَيكِ، والذَّهَبيُ، والسُّبْكِيُ، والسُّبْكِيُ، وابنُ الجَرَرِيِّ، والقَسْطَلَانيُّ. يُنظَّرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٨٤٥، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٠- ٢٧١، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٠- ٢٧١، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٠، والفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٣٤.

والجمعُ بين الكُنْيَتَيْنِ هو الصحيحُ، وليس ثَمَّ مانعٌ منه؛ إِلَّا أَنَّه ينبغي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الشَّاطِيَّ كان يُحِبُّ التَّكَنِّيَ بأي القاسِمِ، ولهذا كَنَى بها نفسه -في آخِرِ حياتِه- في غيرِ موضع -كما تقدَّمَ-.

(١) في إِجَازَةِ الشَّاطِيِّ تِلْمِيدَه السَّخَاوِيَّ بالشَّاطِيِّةِ، قال الشَّاطِيُّ: "يقول أَبو القاسِم ابنُ فِيرُهِ بن ..."، وتبعه على هذا تِلْمِيدُه السَّخَاوِيُّ، والقِفْطيُّ، والجُعْبَريُّ، وقد قال الذَّهَيُّ: -بعد أَن سمَّاه القاسِم-: "وأَمَّا السَّخَاويُّ فقال: أَبو القَاسِم، ولم يذكرُ له اسمًا سوى الكُنْيَةِ، والأَوَّلُ أَصَحُّ ". يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٤، وإنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، وكُنْرُ المَعاني: ١/ ١٧٢، والعِبَرُ في خَبرِ مَن غَبَرَ: ٣/ ١٠٢، والفتحُ المَوَاهِيُّ: ٦٧، قلتُ: لا يَلْزَمُ من صَنِيعِ الشَّاطِيِّ -ومَن تَبِعَهُ- أَنَّ اسمَه هو كُنْيَتُه، فلعلَه اقتصر، فذكر الكُنْيَة، ثمَّ السمَ الوالدِ، وهذا أَمر واردً.

وعامَّةُ مَن ترجم له سمَّاه القاسِم؛ إِلَّا أَنَّ بعضَهم جَرَّده من (ال)، فسمَّاه قاسِمًا، ومنهم تِلْمِيذَاه: أَبو عُمَرَ بنُ عَاتٍ، والجِنْجَاكُ، وعلى ذلك ابنُ الأَبَارِ، والسَّمَّا، ومنهم تِلْمِيذَاه: أَبو عُمَرَ بنُ عَاتٍ، والجِنْجَاكُ، وعلى ذلك ابنُ الأَبَارِ، والتَّورِيُ، وابنُ القاصِح. يُنظَرُ: التَّكَملَةُ، لكتاب الصَّلَةِ: ١٤/ ٣٥، وطَبَقَاتُ الفقهاءِ الشافِعِيةِ: ١/ ١٦٥، والشَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ٥٤، وصِلَةُ الصَّلَةِ: ٣٨٣، وسراجُ القاريُ المُبْتَدِي: ٣، وغايةُ الطَّايةِ: ١/ ٢٥.

قلتُ: وسواءً سُتِّيَ القاسِمَ أَو قاسِمًا، فالأَمرُ قريبٌ في مِثْلِ هذا؛ إِلَّا أَنَّ قاسِمًا

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

۱۳

ابنُ فِيرُو<sup>(۱)</sup> بنِ خَلَفِ بنِ أَحمدَ الرُّعَيْنيُ<sup>(۱)</sup> الشَّاطِبيُ<sup>(۱)</sup> الأَّنْدَلُسيُّ. ثَانِيًا: مَوْلِدُهُ:

في ذي الحِجَّةِ، سنةً: ثمانٍ وثلاثين وخمسِ مِئَةٍ<sup>(١)</sup>، في شَـاطِبَةَ،

وقد حرَّكتُ الهَاءَ السَّاكنةَ من (فِيرُهُ) بالكسرِ؛ اتَّقاءَ اجتماعِ السَّاكنَيْنِ.

أرْجَحُ؛ لأنَّ شيخيه: ابن اللَّايُهُ وابنَ هُذَيْلٍ نصًّا عليه، في إِجَازَتِهما إِيَّاه،
 وكذلك نصَّ عليه بعضُ تَلامِيذِه؛ كما تقدَّمَ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ١٠٠. ٤٦.

<sup>(</sup>١) وفِيرُهُ: بكسرِ الفاءِ، وسُكُونِ الياءِ، وتشديدِ الرَّاءِ وضمّها، وبعدَها هاءُ، وهو بلغةِ عَجَمِ الأَنْدَلُسِ، ومعناه بالعَرَبيَّةِ: الحَدِيدُ. يُنظَرُ: وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ١٤ / ٢٧، وتوضيحُ المُشْتَدِهِ: ٧/ ١٤٠، وبُغْيَةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٠، وتوضيحُ المُشْتَدِهِ: ٧/ ١٤٠، وبُغْيَةُ الوُعاةِ: ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) والرُّعَيْنِيُّ: بضمَّ الرَّاءِ، وفتج العينِ، وسكونِ الياءِ، وبعدَها نُونَّ، نِسْبَةً إِلَى ذِي رُعَيْنِ، وقد نُسِبَ إِلِيه خَلْقٌ كثيرً، ورُعَيْنُ: اسمُ جَبَلِ باليمن، فيه حِصْنُ، وذو رُعَيْن: مَلِكُ من مُلُوكِ حِمْيَرَ، يُنْسَبُ إِلَى ذلك الجسبَلِ. يُنظَرُ: الصَّحَاحُ: ٥/ ٢١٢٥، ومُعْجَمُ البُلْدَانِ: ٣/ ٥٠، ولسانُ العَرَبِ: ٣/ ٢٦٧٦، ووَفَياتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٢٠، ونَتَكُ الهمْيَانِ: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) والشَّاطِئيُ: نِسْبَةٌ إِلى شَاطِبَةَ، وهي «مدينةٌ في شَرْقِيَّ الأَنْدَلُسِ، وشَرْقِيَّ فُرْطُبَةَ،
 وهي مدينةٌ كبيرةٌ قديمةٌ، قد خَرَجَ منها خَلْقٌ من الفُضَلَاءِ». مُعْجَمُ البُلْدانِ:
 ٣/ ٢٠٩، ويُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضتين: ٧.

<sup>(</sup>٤) أَجمعتِ المَصادِرُ الَّتِي ذَكَرت وِلَادَتَه على أَنَّها كانت في آخرِ عام: ثمانٍ وثلاثينَ وخمسِ مِثَةٍ، وزاد ابنُ عبدِ المَلِكِ هذا التأريخَ تَحْدِيدًا، فقال: "وُلِدَ بشَاطِبَةً، في ذي الحِجَّةِ، من سنةِ ثمانٍ وثلاثينَ وخمسِ مِثَةٍ". الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٥٠.

من الأَنْدَلُسِ<sup>(۱)</sup>.

قال ابنُ الجَزَرِيِّ: "بلغنا أَنَّه وُلِدَ أَعمى" (١)، ويُفْهَمُ من كلامِ ياقُوتِ الحَمَويِّ (ت: ٦٢٦) -وهو عَصْرِيُّ الشَّاطِيِّ، والأَخْبَارِيُّ والمُؤَرِّخُ الكَبيرُ خلافُ ذلك، حيثُ قال: "ومات -رحمه اللهُ عومَ الأَحَدِ، بعدَ صلاةِ العصرِ، الثامنِ والعشرينَ، من مُحادى الآخِرَةِ، سنةً: تسعينَ وخمسِ مِئَةٍ، ودُفِنَ في مَقْبَرَةِ البَيْسَانِيِّ، بسَارِيَةِ مِصْرَ، بعدَ أَن أَضَرً (٢).

قلتُ: ويُفْهَمُ منه أَنَّه لم يُولَدْ أَعمى، وإنَّما عَمِيَ بعدَ ذلك.

وقد نقل القَسْطَلَّانيُّ ما يؤيِّدُهُ (<sup>؛)</sup>.

ثَالِقًا: رِحْلَاتُهُ:

رَحَلَ الشَّاطِبيُّ أُربعَ رِحْلَاتٍ مُحَقَّقَةٍ (٥):

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، والدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وطَبَقَاتُ الشافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧١، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) مُعْجَمُ الأُدَبَاءِ: ٥/ ٢٢١٧.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) وقد وصفتُها بالمُحقَّقَةِ؛ لأَنَّ بعضَ شُيُوخِ الشَّاطِيِّ يُنْسَبُون إلى بَلْدَاتٍ من الأَنْدَلُسِ غيرِ بَلَنْسِيَةَ الآتيةِ، ومع ذلك فإنِّ لا أَتَجَاسَرُ على القولِ بأَنَّه قد رَحَلَ إلى تلك البَلْدَاتِ من بَلَنْسِيَةً، فلعلَّ أُولئك الشُّيُوخَ وَرَدُوا بَلَنْسِيَةً، فلعلَّ أُولئك الشُّيوخَ وَرَدُوا بَلَنْسِيَةً، فسمع منهم فيها، ومِمَّا يحملُني على ذلك أَنِّي لم أَجِدُ في كُثُبِ التَّرَاجِمِ الَّتِي اطَلَعْتُ عليها مَن ذَكَرَ أَنَّه رَحَلَ إلى غير بَلَنْسِيَةً.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

الأُولى: إلى بَلَنْسِيَةَ -وهي بَلْدَةً قريبةً من بَلْدَتِه شاطِبَةَ-، ورحْلَتُه هذه كانت بعدَ ربيعِ الآخِر، سنةَ: خمسٍ وخمسينَ وخمسِ مِئَةٍ(١)، وأَخَذَ فيها عن مُمْلَةٍ من الشُّيُوخِ، سيأتي ذِكْرُ مَن وَقَفْتُ عليه منهم، ثُمَّ قَفَلَ إلى بَلْدَتِه شَاطِبَةً (٢).

الرِّحْلَةُ الثَّانيةُ: إلى الإسْكَنْدَريَّةِ: وكانت سنةَ: اثنتين وسبعينَ وخمسِ مِئَةٍ<sup>(٣)</sup>، وسمع فيها من بعضِ شُيُوخِها -كما سيأتي-.

وقد ذهب كثيرٌ -ممَّن تَرْجَمَ له- إلى أَنَّه خرج من شاطِبَةَ مُرِيدًا الحَجُّ (١)؛ ولكن قد أَفادَ أَبو شَامَةَ السببَ الحقيقيَّ لخُرُوجِه، فقال: «أَخبرني شيخُنا أَبو الحَسَنِ: على بنُ محمَّدٍ (٥) -رحمه اللهُ- أَنَّ سببَ انتقالِه من بِلَادِه إِلى الدِّيارِ المِصْرِيَّةِ: أَنَّه أُرِيدَ على أَن يَتَوَلَّى الخَطَابَةَ

<sup>(</sup>١) وذلك لأنَّ شيخَه ابنَ اللَّايُهُ أَجَازَه -في هذا التأريخ- في القراءاتِ السَّبْعِ، في شاطِبَةَ، قبلَ رحْلَتِه إِلى بَلنْسِيَةَ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضيتنِ: ٧، وتاريخُ الإسلامِ: ١٢/ ٩١٣، والبدايةُ والنِّهايةُ:

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٧٢، والبدايةُ والنِّهايةُ: ١٦/ ٢٦٦، والفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٤، ونَفْحُ الطّيب: ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، والتَّكْمِلَةُ، لكتاب الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرِي: ٧/ ٢٧١، والبدايةُ والنَّهايةُ: ١٦/ ٢٦٦، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠، والفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أي: السَّخَاوِيُ.

بها؛ فاحتجَّ بأَنَّه قد وَجَبَ عليه الحَجُّ، وأَنَّه عازِمٌ عليه، فتركها، ولم يَرْجِعْ إليها؛ تَوَرُّعًا ممَّا كانوا يُلْزِمُون به الخُطّبَاءَ؛ من ذِكْرِهم على المَنَابِرِ بأَوصافٍ لم يَرَها سائغةً شَرْعًا»(١).

الرِّحْلَةُ القَّالِثَةُ: إلى القَاهِرَةِ: قال القِفْطيُ: "واستوطن مِصْرَ، وتصدَّر في جامع عَمْرو بنِ العاصِ؛ للإقراءِ والإفادَةِ، وتزوَّجَ إلى قومٍ يعْرَفُون ببنِي الحِمْيَريِّ، ثمَّ نقله الفاضلُ: عبدُ الرَّحيمِ بنُ عليَّ البَيْسَانيُ إلى مدرستِه، الَّتِي أَنشأها بالمُعِزِّيَّةِ -القاهِرَةِ-، وأَفْرَدَ له فيها حُجْرَةً للى مدرستِه، الَّتِي أَنشأها بالمُعِزِّيَّةِ -القاهِرَةِ-، وأَفْرَدَ له فيها حُجْرَةً لطيفةً مُرَخَّمَةً، على يسارِ الدَّاخِلِ من البابِ، وكان مقيمًا بها للإِقْرَاءِ والإِفَادَةِ، وأَفْرَدَ لأَهلِه دارًا أُخْرى خارجَ المَدرسةِ، ولم يَزَلْ على ذلك إلى حينِ وفاتِه، رحمه اللهُ»(٢).

ولا يُدْرَى -على وَجْهِ التحديدِ- تأريخُ دُخُولِه القاهِرَةَ، وقد سمع فيها من بعضِ شُيُوخِها؛ كما سيأتي.

الرِّحْلَةُ الرَّابِعةُ: إِلى بَيْتِ المَقْدِسِ: سنةَ: سبعٍ وثمانينَ وخمسِ مِئَةٍ، زائرًا، وقد صام به شهرَ رمضانَ، واعْتَكَفَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ٧.

<sup>(</sup>٢) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، ويُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ٧، وغايةُ النَّهايةِ: ٢٠ /٦- ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ٧، وقد وافق الذَّهيُّ أَبا شَامَةَ على تأريخ زيارةِ الشَّاطِيِّ بيتَ المَقْدِس، وخالفهما ابنُ الجَزَريِّ، فأَرْخها سنةَ: تسع بدل سبع، ووَاطَأَهُ القَسْ طَلَّلنَيُ، والصحيحُ ما قاله تِلْمِيدُ تِلْمِيذِهِ: أَبو شَامَةَ، والدَّهَيُّ. يُنظَّرُ: سِيرُ أُعْلَامِ النَّبَلَاءِ: ٢١، ٢٦، ٤٥، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢١، والفتحُ المَوَاهِيُّ: ٥٥.

ولم يَرْحَلْ إِلَى مَكَّةَ؛ خلافًا لمَن تَوَهَّمَ ذلك (١٠). رَابِعًا: أُسْرَتُهُ:

قال القِفْطيُّ: "واستوطن مِصْرَ، وتصدَّر في جامع عمرِو بنِ العاصِ؛

(۱) وقد استدلَّ بعضُ الفضلاءِ على رِحْلَتِه المَزْعُومَةِ هذه بما نقل القَسْطَلَّانَيُ، حيثُ قال: "ورأَيتُ بظاهِرِ نسخةٍ من (اللَّامِيَّةِ) ما نصُّه: رُوِيَ عنِ الشَّاطِيِّ أَنَّه قال: ...، وما حفظها أَحَدُ إِلَّا انتفع بها؛ لأَنَّ ناظمَها لمَّا فَرَغَ منها طاف بها الكعبةَ اثْنَيْ عشَرَ أَلْفَ أُسْبُوعًا، وهو يدعو -في أَماكنِ الدُّعاءِ لمَن يقرؤُها، وهي بينَ يَدَيْه- بهذا الدُّعاءِ: اللهُمَّ فاطِرَ السمواتِ والأَرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، ربَّ هذا البيتِ العظيمِ، انفع بها كلَّ مَن يقرؤُها». الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٧١. (أَسْبُوعًا): هكذا في المَطبوع، والصوابُ: أُسْبُوع.

رسبوت) عامه في السبوع، وتصوب السبوع. قلتُ: مِثْلُ هذا النَّقْل لا يُحْتَجُّ به، وذلك من وجوهِ ثلاثةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّه لا زِمَامَ له ولا خِطَّامَ.

التَّاني: غَرَابَةُ مَتْنِه الظاهرةُ، في طوافِه اثْنَيْ عشَرَ أَلْفَ طَوَافٍ!

القَّالثُ: مخالفتُه لِمَا تَوَاتَرَ عليه كُلُّ مَن تَرْجَمَ للشَّاطِبِيِّ، مِن عَدَمِ ذِكْرِ وُرُودِه مَكَّةَ، ومِثْلُ هذا لو وقع لَاشْتَهَرَ، ولَمَا أَطْبَقَ مَن تَرْجَمَ له على عدمِ ذِكْرِهِ.

صحيعٌ: أَنَّ جماعةً مَمَّن تَرْجَمَ له ذكر أَنَّه خرج من بَلَيه -شاطِبَةً- مُرِيدًا الحَجَّ - كما تقدَّمَ-، وقد بُيِّنَ -سابقًا- أَنَّ هذا ليس هو الَّذي أُخرجه من بَلَدِه، ثمَّ لو كان هو السببَ في خُرُوجِه، فلا يَلْزَمُ منه أَنَّه وَرَدَ مَكَّةَ، فكم من مُرِيدٍ للحجَّ لم يَبْلُغْه.

هذا، وقد ذكر القَسْطَلَانيُّ (الفتحُ المَوَاهِيُّ: ٥٦) قصةً أُخْرى للشَّاطِيِّ تدلُّ على أَنَّه قد حَجَّ، وهي عن مجهولٍ، وليست مُسْنَدَةً، ويجابُ عنها بما أُجِيبَ عن سابقَتِها. للإِقْرَاءِ والإِفَادَةِ، وتَزَوَّجَ إلى قومٍ يُعْرَفُون ببَنِي الحِمْيَرِيِّ، ثمَّ نقله الفاضلُ: عبدُ الرَّحيمِ بنُ عليٍّ البَيْسَانيُّ إلى مدرستِه، الَّتِي أَنشأها بالمُعِرِّيَّةِ -القاهِرَةِ-، وأَفْرَدَ له فيها حُجْرَةً لطيفةً مُرَخَّمَةً، على يسارِ الدَّاخِلِ من البابِ، وكان مقيمًا بها للإِقْرَاءِ والإِفَادَةِ، وأَفْرَدَ لأَهلِه دارًا أُخْرى خارجَ المَدرسةِ»(۱).

وقد ذُكِرَ له ثلاثة من الوَلَدِ، ذَكَرُ، وأُنْثَيَانِ<sup>(۱)</sup>: أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ الضَّرِيرُ، جَمَالُ الدِّينِ (۹۷۷- ۹۰۵)<sup>(۱)</sup>، وزَوْجَةُ تِلْمِيذِه: الكَمَالِ الضَّرِيرِ -وقد نَكَحَتْه بعدَ وفاةِ أَبِيها-<sup>(۱)</sup>، وزَوْجَةُ تِلْمِيذِه: السَّديد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>١) واقتصر السُّبْكيُّ (طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٢) على اثنينِ فقط، فقال: «وخَلَفَ بنتًا، وابنًا عُمَّرَ بعدَه، والَّذي يظهرُ أَنَّه يُرِيدُ بالإبنِ محمَّدًا، فقد عُمَّرَ بعدَ أُبيه نحوَ خمسٍ وستينَ سَنَةً، وعلى ذلك جَرَى القَسْطَلَّانيُّ (الفتحُ المَوَاهِبُيُ: (١١١)؛ إلَّا أَنَّه صرَّحَ بالإثنينِ، فذكر محمَّدًا وزَوْجَة الكَمَالِ الضَّريرِ.

وقد أَوْمَأُ الدَّهَبِّيُ (طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧٤- ٢٧٥) إلى أَنَّهم أَكثرُ منِ اثنينِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: ذَيْلُ مِرْآةِ الزَّمَانِ: ١/ ٧٩- ٨٠، وطَبَقَاتُ القُـرَّاءِ: ٢/ ٦٧٢، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٣٠٠، والنُّجُومُ الزَّاهِرَةُ: ٧/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٨٠، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٤٦، وسيأتي ذِكْرُ الكَّمَالِ هذا.

<sup>(</sup>٥) وقد أَشار إليها ابنُ عبدِ المَلِكِ، في الذَّيْلِ والتَّكْمِلَةِ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وسيأتي ذِكْرُ السَّدِيدِ هذا.

ـــــ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ ـــ

خَامِسًا: شُيُوخُهُ:

أَخَذَ الشَّاطِيُّ عن أَئِمَّةٍ كِبَارٍ، في علومٍ شَتَّى، وإليك مَن وَقَفْتُ عليهم -مُّرَتَّبِينَ حَسَبَ قِدَمٍ وَفَيَاتِهم، ومَن لم أَقِفْ له على تأريخ وَفَاةٍ جعلتُه آخِرَهم-:

 ا. أَبو جَعْفَرٍ: أَحمدُ بنُ مَسْعُودِ بنِ إِبراهيمَ القَيْسيُ السَّرَقُسْطيُ ثمَّ الشَّاطِيُّ، المَعْروفُ بابنِ أَشْكَبَنْدَ (ت: ٥٥٨)، حَدَّثَ وأَخَذَ عنه، ببَلَدِه شَاطِبَةُ (۱).

٦. أبو الحسن: علي بن محمد بن علي بن هُذَيْلِ البَلَنْسيُ (ت: ٥٦٤)، رَحَلَ إِليه في بَلَنْسِيةَ -بالقُرْبِ من بَلَدِه-، وعَرَضَ عليه كتابَ التَّيْسِيرِ من حفظِه، والقراءاتِ، وسمع منه الحديث، ومن ذلك: المُوطِّأُ، وصحيحُ مُسْلِم، وسمع عليه كتابَ (طَبَقَاتِ القُرَّاءِ) للدَّاذيِّ (أ)، وقد كتب له ابنُ هُذَيْلٍ إِجَازَةً، في القراءاتِ السَّبْع، وأحالَ أَسانيدَه فيها على كتابِ التَّيْسِيرِ، كما أَجازه في غير القراءاتِ إِجَازَةً أَسانيدَه فيها على كتابِ التَّيْسِيرِ، كما أَجازه في غير القراءاتِ إِجَازَةً إِنَّ الْمَانِيةَ الْمَانِ التَّيْسِيرِ، كما أَجازه في غير القراءاتِ إِجَازَةً إِنْ المَّرْاءِ السَّبْعِ، وأَحالَ إِنْ الْمَانِ التَّيْسِيرِ، كما أَجازه في غير القراءاتِ إِجَازَةً إِنْ المَّرْاءِ السَّبْع، وأَحالَ المَّنْ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ اللَّهُ الْهَانِهُ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ إِنْ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ اللَّهُ الْمَانِ السَّبْع، وأَحالَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ السَّبْع، واللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْهُ اللْهُ الْمُلْهُ اللْهُ الْمُلْهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ١/ ١٥٠، ٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٣٩- ٥٣، والتَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، ٥٥، ومُعْجَمُ الأَدْبَاءِ: ٥/ ٢٢١، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ٢٦، ووَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٢٧، والذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٤٥، ومِلْءُ العَيْبَةِ: ٥/ ١٧٥- ١٧٦، وكَنْزُ المَعاني للجَعْبَرَيِّ: ١/ ١٧٤، وتاريخُ الإسلامِ: ١٢/ ٩١٣، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ١٧١، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٠.

مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

خاصَّةُ، وعامَّةً (١).

٣. أبو محمَّدٍ وأبو الحَسَنِ: عَلِيمُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ العُمَريُّ الشَّاطِيُّ (ت: ٥٦٤)، أَخذ عنه - في بَلنْسِيَة - الحديثَ والفقة (١٠).

3. أَبو الحَسَنِ: عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خَلَفٍ الأَنصاريُّ الْبَلَنْسيُّ، ويُعْرَفُ بابنِ النَّعْمَةِ (ت: ٥٦٧)، روى عنه -في بَلَنْسِيَةَ- كتابَ (شرج الهِدايةِ) للمَهْدَويِّ، وسمع منه الحديثَ<sup>(٦)</sup>.

٥. أبو عبدِ الله: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ محمَّدِ الحَزْرَجيُّ الأَنصاريُّ، المَعروفُ بابنِ الفَرَسِ (ت: ٥٦٧)، أَخذ عنه -في بَلنْسِيَةً-الحديثَ (1).

٦. أبو محمَّد: عاشِرُ بنُ محمَّدِ بنِ عاشِرِ بنِ خَلَفٍ الأنصاريُّ
 (ت: ٥٦٧)، أَخذ عنه -في بَلَنْسِيَةً- الحديثَ والفقة (٥).

(١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٣٩- ٥٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وطَبَقَاتُ القُرَاءِ: ٢/ ٢٠، وغايةُ التِّهايةِ: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، ووَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٧١، والنَّيْلُ والنَّيْلُ والنَّيْلُ والنَّيْلُ والنَّيْلُ الثَّهَايةِ: ١/ ٥٥٣، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٥٣، ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧١، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧٦، وغايةُ القَهايةِ: ٢٠/٢.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

٧. أَبو عبد الله: محمَّدُ بنُ عبد اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ خَلِيلٍ القَيْسيُ،
 الإشبيا (ت: ٥٧٠)، روى عنه (۱).

٨. أَبُو طَاهِرٍ: أَحْمُدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ - سِلَفَةَ- الأَصْبَهانيُ السِّلَفيُ (ت: ٥٧٦)، سمع منه وعليه بالإسْكَنْدَرِيَّةِ.
 وسمع بالإسْكَنْدَرِيَّةِ من غيرِه (٢).

٩. أَبو محمَّدٍ: عبدُ اللهِ بنُ بَرِّيِّ بنِ عبدِ الجَبَّارِ المَقْدِسيُّ ثمَّ المِصْريُّ (ت: ٥٨٥)، سمع منه العَرَبِيَّة، بالقَاهِرَةِ<sup>(٣)</sup>.

أبو القاسِم: عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُبَيْشٍ
 الأَنصاريُّ (ت: ٥٨٤)، أَخذ عنه تفسيرَ ابن عَطِيَّةَ (١٠).

أبو عليِّ: الحسنُ بنُ محمَّدِ الأَنصاريُّ، المَعروفُ بابنِ الرهيبلِ
 (ت: ٨٨٥ أو: ٥٨٥)، أَخَذَ عنه القراءاتِ (٥٠).

١٢. أَبُو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ حَمِيدٍ البَلَنْسيُّ (ت: ٥٨٦)، سمعَ منه -في بَلَنْسِيَةً- كتابَ الكافي، كما سمع منه الحديث، وأَخذ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وظبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧١، والبدايةُ والنِّهايةُ: ١٦/ ٢٦٦، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: نَفْحُ الطِّيبِ: ٢/ ٢٣، وشجرةُ النُّورِ الزَّكِيَّةُ: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢٠/٠، والفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: شجرةُ النُّورِ الزَّكِيَّةُ: ١/ ١٥٨، ١٥٩.

عنه كتابَ سِيبَوَيْهِ، والكامِلَ للمُبَرِّدِ، وأَدَبَ الكاتِبِ لِابنِ قُتَيْبَةَ، وغيرَها(١).

١٣. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ مُفَرِّج بنِ سَعَادَةَ الإشْبييلُ
 (ت: ٦٠٠)، روى عنه -في بَلَنْسِيَةً- كتابَ (شرح الهدايةِ) للمَهْدَوي،
 كما سمع منه صحيحَ مُسْلِمٍ (١٠).

16. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ أَبِي العاصِ النَّفْزِيُ، المَعروفُ بابنِ اللَّائِهُ (كان حَيَّا: ٥٥٥)، قرأً عليه القراءاتِ السَّبْع، وأَتقنها، ببَلَدِه شَاطِبَةَ (٢)، وقد كتب له ابنُ اللَّايُهُ إِجَازَةً، في القراءاتِ السَّبْع، ذكر فيها أَسَانِيدَه، كما أَجَازَه في غيرِ القراءاتِ إِجَازَةً خاصَّةً، السَّبْع، ذكر فيها أَسَانِيدَه، كما أَجَازَه في خيرِ القراءاتِ إِجَازَةً خاصَّةً، ثمَّ عامَّةً، وأَرَّخ إِجَازَته في رَبِيعِ الآخِرِ، من سَنةِ: خمسٍ وخمسينَ

<sup>(</sup>١) يُنظَّرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصِّلَةِ: ٤/ ٣٤، ووَفَيَاتُ الأَّعْيَانِ: ٧١/٤، والذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٨٤٥، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧١، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، ووَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٧١، والذَّيْلُ والشَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧١، وغايةُ التَّهايةِ: ٢/ ٢٨٨، والفتحُ المَوَاهِئيُّ: ٣٤- ٤٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: فَتَحُ الوَصِيدِ: ١/ ٨- ٣٩، والتَّكُمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، ومُعْجَمُ الأُدَباءِ: ٥/ ٢٢/١، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ٢٦٢، ووَفَيَاتُ الأَّعْيَانِ: ٤/ ٢٧١، والنَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ٢٥٤، وظَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧١، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٢٧١، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٠.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ \_\_

77

وخمسِ مِئَةٍ<sup>(١)</sup>.

١٥. أَبو جَعْفَرٍ: أَحمدُ، ابنُ النِّفْزِيِّ المُتقدِّمِ ذكرُه، أَخذ عنه القراءاتِ، ببَلَيه شَاطِبَةً (١).

١٦. أَبو محمَّدٍ: عَبَّاسُ بنُ محمَّدِ بنِ عَبَّاسٍ، سمع منه صحيحَ مسلم (٣).

وقد نقل ابنُ الجُزريِّ عنِ ابنِ مُسدِّي (ت: ٦٦٣) أَنَّ من شيوخِه: أَبا عبدِ اللهِ: محمَّد بنَ أَحمد بنِ مسعودِ الأَزْديِّ الشَّاطِيَّ، المَعروفَ بابنِ صاحبِ الصَّلاةِ (٥٤٢- ٦٢٥)، وأُنَّه هو الَّذي لَقَّنَ الشاطِيَّ القرآنَ، قال ابنُ الجَزريِّ: "وهذا من تَسمُّحِه، فإنَّ الشَّاطِيَّ وُلِدَ سَنَةَ: ثَمَانٍ وثلاثين، فهو أَكبرُ منِ ابنِ صاحبِ الصَّلاةِ بأربع سنينَ، وكان الشَّاطِيُّ مِن أَذكى النَّاسِ في صِغرِه، فما كان ابنُ صاحبِ الصَّلاةِ لِيَسْبِقَه فيحفظُ قبلَه، ثُمَّ يُلقَّنُه، واللهُ أَعلمُ" (أ).

قلت: فإذا كان سيلقًنه القرآن فلا بُدَّ أَن يكونَ ابنَ سبع سنينَ -على الأَقَلِّ-، وفي سِنَّه هذا كان الشَّاطِيُّ ابنَ إِحْدَى عَشْرَة، فيكونُ قد أَتقنَ القرآن؛ لا سِيَّما مع ما اشتَهَرَ به من قُوَّةِ الحِفْظِ،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٨- ٣٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٤/ ٣٤، والذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٣.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٨٨.

ومَتَانَةِ الذَّكَاءِ؛ بل أَظُنُّه في هذا السِّنِّ قد شَرَعَ في القراءاتِ؛ لأَنَّ إِجَازَتَه من ابنِ اللَّايُهُ في القراءاتِ السَّبْعِ كانت -كما تقدَّمَ- وهو ابنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وقد تَفَرَّدَ ابنُ الجَزَرِيِّ -وتَبِعَه القَسْطَلَّانيُّ- بذِكْرِ شيخِه أَبِي العَبَّاسِ بن طرازميلَ<sup>(١)</sup>، ولم أَقِفْ له على تَرْجَمَةٍ.

كما تَفَرَّدَ ابنُ الجَزرِيِّ -وتَبِعَه القَسْطَلَّانِيُّ- بعَدِّ أَبِي محمَّدٍ: عبدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرِ المُرْسِيِّ ضِمْنَ شُيُوخِهِ (١)، وهو وَهَمَّ، وذلك لأَنَّ هذا الإمامَ تُوفِيِّ سنةَ: ستَّ وعشرين وخمسِ مِثَةٍ (٦)، أَيْ قبلَ وِلاَدَةِ الشَّاطِبِيِّ باثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

سَادِسًا: تَصَدُّرُهُ لِلتَّعْلِيمِ:

تَصَدَّى الإمامُ الشَّاطِيُّ لتعليمِ عُلُومٍ شَتَّى، ولا عَجَبَ، فقد حصَّلَ عُلُومًا كثيرةً -كما تقدَّمَ-، قال الإمامُ النَّوويُّ: "وَلم يكن ببِصْرَ -في زَمَنِه- مثله، في تَعَدُّدِ فُنُونِه، وكَثْرَةٍ مَحْفُوظِه" (1).

وقد رُوِيَ عنه أَنَّه امتنع عن تَدْرِيسِ غيرِ القرآنِ:

قال ابنُ عبدِ المَلِكِ: «جَرَتْ مسأَلةُ فقهيَّةُ بمَحْضَرِه، فذكرَ فيها

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢٠/٢، والفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: غايةُ النّهايةِ: ٢/ ٢٠، والفتحُ المَوَاهِييُّ: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ١١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشَّافِعِيَّةِ: ٢/ ٦٦٦.

نَصَّا، واستحضرَ كتابًا، فقال لهُم: اطلبوها منه في مِقْدَارِ كذا وكذا، وما زال يُعيِّنُ لهُم موضعَها حتَّى وجدوها حيثُ ذَكَرَ، فقالوا له: أَتحفظُ الفقه؟! فقال لهُم: إنِّي أَحفظُ وِقْرَ جَمَلٍ من كُتُبٍ، فقيلَ له: هَلَّا درَّستَها؟ فقال: ليس للعُمْيَانِ؛ إلَّا القرآنُ»(١).

قلتُ: وقد ثبتَ عنِ الشَّاطِبيِّ تَدْرِيسُ فُنُونٍ شَتَّى -كما سيأتي-، وما ورد عنه هنا فقد نَزَعَ عنه، لعلَّه لِمَا رأَى من حاجةِ النَّاسِ إِليه، أَو لإلخّاجِ الطُلَّابِ وغيرِهم عليه، أَو لأَجْلِهما معًا.

أَوَّلًا: تَصَدُّرُه بشَاطِبَةَ:

قال القِفْطيُّ: «وتَفَنَّنَ في قراءةِ القرآنِ والقراءاتِ وهو حَدَثُ، وقرأً النَّاسُ عليه في بَلَدِه، واستفادوا منه قبلَ سِنِّ التَّكَهُّلِ»<sup>(٢)</sup>.

وقال: «أَخبرني المُحَيَّى بنُ سُرَاقَةَ الشَّاطِئِي، قال: قال لي أَبِي: إِنَّنِي قرأَتُ القرآنَ على أَبي القاسِمِ بن فِيرُه، بشَاطِبَةَ»(٢).

وأَخذ عنه القراءاتِ بها الجِنْجَاليُ (١٠).

وقد باشَرَ الشَّاطِئُ الْخَطَابةَ في بَلَدِه، في صِغَر سِنَّهِ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٩، ثمَّ أَسْنَدَ هذا الخبرَ.

<sup>(</sup>٢) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

<sup>(1)</sup> يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٧٢.

ثانيًا: تَصَدُّرُه بجامع عَمْرِو بنِ العاصِ، بالقاهِرَةِ:

قال القِفْطيُّ: «واستوطن مِصْرَ، وتَصَدَّرَ في جامع عَمْرِو بنِ العاصِ؛ للإِقْرَاءِ والإِفادَةِ»(١).

قلتُ: وقد لَبِثَ في هذا الجامع بِضْعَ سنينَ (١٠).

ثالثًا: تَصَدُّرُه بالمدرسة الفاضِليَّةِ، بالقاهِرَةِ:

قال القِفْطيُّ: "واستوطن مِصْرَ، وتَصَدَّرَ في جامع عَمْرِو بنِ العاصِ؛ للإقراء والإفادَة ...، ثمَّ نَقَلَه الفاضلُ: عبدُ الرَّحيمِ بنُ عليَّ البَيْسَانيُّ إلى مدرستِه، الَّتي أَنشأَها بالمُعِزِّيَةِ -القاهِرَةِ-، وأَفْرَدَ له فيها حُجْرَةً لطيفةً مُرَخَّمَةً، على يسارِ الدَّاخِلِ من البابِ، وكان مقيمًا بها للإقْرَاءِ والإفَادَةِ، وأَفْرَدَ لأَهلِه دارًا أُخْرى خارجَ المَدرسةِ، ولم يَزَلُ على ذلك إلى حينِ وفاتِه، رحمه اللهُ".

ولعلّه وقت خَطَابَتِه هذه لم يكن الخُطّبَاءُ قد أُلْزِمُوا بذِكْرِ الأُمَرَاءِ بأُوصافِ
 غيرِ سائغةٍ شرعًا، فلمّا أُلْزِمُوا بها امتنعَ الشّاطِئي من الحَطَابَةِ؛ بل كان ذلك
 سبب رحْلَتِه إلى مِصْرَ؛ كما تقدّمَ بيائه.

<sup>(</sup>١) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) فقد لَمِثَ فيه إلى أَن نقلَه الفاضلُ: عبدُ الرَّحيمِ بنُ عليَّ البَيْسَانيُ إلى مدرستِه، وقد أَنْشَأَ هذا الفاضلُ مدرسته -الَّتي كانت تُدْعَى بالفاضِليَّةِ؛ نِسْبةً إليه- سَنةَ: ثمانينَ وخمسِ مِئةٍ. يُنظرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، والفتحُ المَواهِبيُّ: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِيبَّةِ \_\_\_\_\_

فقصده الخَلَائِقُ من الأَقْطَارِ»<sup>(٢)</sup>.

وقال ابنُ خَلِّكَانَ: "وكان نَزيلَ القاضي الفاضل، ورَتَّبَه بمدرستِه، بالقاهِرَةِ، مُتَصَدِّرًا لإِقْرَاءِ القرآنِ الكريمِ، وقراءاتِه، والنَّحْو واللَّغَةِ»(١٠). وقال ابنُ الجَزَريِّ: "ولَمَّا دخلَ مِصْرَ أَكرمه القاضي الفاضلُ، وعَرَفَ مِقْدَارَه، وأُنزِله بمدرستِه الَّتي بناها بدَرْبِ المُلُوخِيَّةِ، داخلَ القاهِرَةِ، وجعله شيخَها، وعظّمه تعظيمًا كثيرًا ...، وجلس للإقْرَاءِ،

وقد بيَّنَ ابنُ عبدِ المَلِكِ أَنَّه تركَ الإقْرَاءَ في المَدرسةِ الفاضِلِيَّةِ، في آخِر حياتِه، وأَقْبَلَ على التَّدْريسِ، فقال: "وتَصَدَّرَ للإقراءِ بالمَدرسةِ الفاضِليَّةِ، من القاهِرَةِ، ثُمَّ تَرَكُه، وأَقْبَلَ على التَّدْرِيسِ، إلى حينِ و فاته»<sup>(۳)</sup>.

ونقل ابنُ الأُبَّارِ عن تِلْمِيذِ الشَّاطِيِّ: ابن خِيَرَةَ: أَنَّ الشَّاطِيَّ تركَ الإقْرَاءَ، ومال إلى التَّدْريسِ('').

ولعلَّ الشَّاطِيَّ لم يتركِ الإقْراءَ تمامًا، وإنَّما غَلَّبَ جانبَ التَّدْريسِ عليه، وممَّا يدُلُّ على ذلك: إِجَازَتُه لتِلْمِيذِه: عليِّ بنِ محمَّدٍ التُّجِيبِيِّ الشَّاطِبِيِّ (ت: ٦٢٦)، الَّذي قَرَأُ عليه القراءاتِ السَّبْعَ إِفْرادًا

<sup>(</sup>١) وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) غايةُ النّهايةِ: ٢/ ٢٠- ٢١.

<sup>(</sup>٣) الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٥٠- ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصِّلَةِ: ٤/ ٣٥.

\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

وجَمْعًا، وسمع منه الشَّاطِبِيَّة، وإِجَازَتُه له كانت بَخَطِّ السَّخَاوِيِّ، في سنةِ: ثمانٍ وثمانينَ وخمسِ مِئَةٍ (١)، أي: قبلَ وفاةِ الشَّاطِبِيِّ بسنتينِ. سَابعًا: تَلَامِذَتُهُ:

قد أَسْلَفْتُ أَنَّه قد تَصَدَّى للتَّدْرِيسِ، وكان تَدْرِيسُه في فُنُونٍ شَقَّى، فقد تقدَّمَ: أَنَّه كان يُدَرِّسُ في المَدْرَسَةِ الفاضِلِيَّةِ النَّحْوَ واللُّغَةَ مع القراءاتِ، وسيأتي: أَنَّه كان يُسْمِعُ الصحيحينِ، والمُوطَّأ، وتُصَحَّحُ نُسَخُها من حفظِه، ويُمْلِي النُّكَتَ على المَواضِع المُحْتَاج إلى ذلك فيها(۱).

ولمَّا كان ذلك كذلك، أَقْبَلَ عليه الطُّلَّابُ، ووجد كُلُ صاحبِ فَنَّ فيه بُغْيَتَه، فكَثُرَ طُلَّابُه، وأَخَذَ عنه الأَعْيَانُ والأَكَابِرُ:

قال ابنُ خَلِّكَانَ: «وانتفع به خَلْقُ كثيرُ، وأَدركتُ من أَصحابِه جمعًا كثيرًا بالدِّيار المِصْريَّةِ»<sup>(٣)</sup>.

وقال النَّوَويُّ: «وقرأً عليه الأَعْيَانُ والأَكَابِرُ» (١٠).

وقال ابنُ عبدِ المَلِكِ: «وحَدَّثَ عنه بالإجازَةِ خَلْقُ كثيرٌ»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/٦.

<sup>(</sup>٣) وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٤/ ٧١- ٧٢.

<sup>(</sup>١) طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشَّافِعِيَّةِ: ٢/ ٦٦٥- ٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٩.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْفِيقِ الشَّاطِيبَّةِ

وممًّا يستحقُ أَن يُذْكَرَ: أَنَّ اللهَ قد بارك له في طالِبِيه، وأَحْسَبُ أَنَّ ذلك بسببِ صلاج نِيَّتِه، قال ابنُ الجِّزَريِّ: "وقد بارك اللهُ له في تصنيفِه، وأَصحابِه، فلا نعلمُ أَحَدًا أَخَذَ عنه إِلَّا قد أَنْجَبَ»(١).

ودُونَكَ مَن وَقَفْتُ عليه من طُلَّابِه الكثيرين -مُرَتَّبِينَ حَسَبَ قِدَمِ وَفَيَاتِهم، ومن لم أَقِفْ على تَأْريخ وفاتِه جعلتُه آخِرَهم؛ إِلَّا أَنِّي لم أَجعلْه بعد أَبِي الفَضْلِ: عبدِ اللهِ بنِ محمَّدٍ الأَنصاريِّ؛ لأَنَّه آخِرُ طُلَّابِ الشَّاطِيِّ وَفَاةً-:

١. أَبوعبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمَّدِ الرُّعَيْنيُّ السَّرَقُسْطيُّ
 (ت: ٥٩٨)، أَخَذَ عنه (٢).

أبو عبد الله: محمَّدُ بنُ قاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ الكريمِ التَّمِيمِي الفاسيُ (ت: ٦٠٣ أَو ٦٠٤)، أَخَذَ عنه (٣).

٣. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ يحيى بنِ عليِّ اللَّحْميُ الشَّاطِئُ، المَعروفُ بالحِنْجَاليِّ (كان حَيَّا: ٦٠٧)، أَخذ عنه القراءاتِ قبلَ رِحْلَتِه إلى مِصْرَ<sup>(١)</sup>.

٤. أَبُو زَكَريًّا: يحيى بنُ أَبِي عليٍّ، المَعروفُ بالزَّوَاويِّ (ت: ٦١١)،

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٢/ ٣٨٣، وسَلْوَةُ الأَنْفَاسِ: ٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٢/ ٢٨٢.

روی عنه<sup>(۱)</sup>.

ه. أَبو الحَسَنِ: عليُ بنُ محمَّدِ بنِ موسى التُجِيبيُ الشَّاطِئِ، المُلَقَّبُ بَجَمَالِ الدِّينِ (ت: ٦٢٦)، قَرَأَ عليه القراءاتِ السَّبْعَ إِفْرَادًا وجَمْعًا، وسمع منه الشَّاطِيِيَّة والعَقِيلَة، وإِجَازَتُه منه كانت سنةً: ثمانٍ وثمانينَ وخمسِ مِئةٍ، وكانت بَخَطِّ السَّخَاويِّ<sup>(۱)</sup>.

٦. أَبو الْحَسَنِ: على بنُ صالحِ القُلَيْنيُّ (ت: ٦٢٦)، أَخَذَ عنه (٦٠).

٧. أبو عبد الله: محمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ حسينِ الكُرْديُ، المَعروفُ
 بزَيْنِ الدِّينِ الكُرْديِّ (ت: ٦٢٨)، قرأَ عليه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّةُ (١٠).

٨. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ يوسُفَ الأَنصاريُّ القُرْطُبيُّ،
 (ت: ٦٣١)، قرأَ عليه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّة، وسمع منه العَقِيلَةَ (٥).

قال ابنُ الجَزَريِّ: "ولم يسمعُ أَحَدُّ من الشَّاطِبِيِّ الرَّائِيَّةَ كاملةً -فيما نعلمُ-سواه، وسوى التُجِيبِيِّ، وله فيها أَبياتُ انفرد بروايتِها عنه، وكذلك في الشَّاطِبِيَّةِ بيتانِ، أَحدُهما في البقرةِ، والآخَرُ في الرَّعْدِ». غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠٠.

قلتُ: أَمَّا البيتانِ اللَّذانِ انفرد بهما في الشَّاطِبِيَّةِ، فقد أُوردتُّهما في التعليقِ عليها، وهما البيتانِ: ٧٩٠ ،٤٦١.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: عُنُوانُ الدِّرَايَةِ: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ١٣/ ٨١٧، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٥٧٦، ١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٦١، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٦٢، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢١٩.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وِ

٩. أَبو العَبَّاسِ: أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ اللَّخْميُ السَّبْتيُ، المَعروفُ بالعَزَفيِّ (ت: ٦٣٣)، حَدَّثَ عنه بالإجَازَةِ (١٠).

أبو الطاهِرِ: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجابِريُّ، المَشهورُ بالمَحلِّ (ت: ٦٣٣)، أَخَذَ عنه (٢٠).

أبو الحَسَنِ: على بن أَحمد بن عبدِ اللهِ البَلَنْسيُ، المَعروفُ بابن خِيرَةَ (ت: ٦٣٤)، أخذ عنه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّةَ (٣٠).

أبو بكرٍ: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ وَضَّاج اللَّخْميُ الشُّقْريُ
 الأَنْدَلُسيُ (ت: ٦٣٤)، قَرَأَ عليه القراءاتِ، كما سمع منه الشَّاطِبِيَّة، وأَجاز له ما رواه، وصنَّفه، في جُمَادى الأُخْرى، سَنَةَ: إحدى وثمانين وخمسِ مِئَةٍ

١٣. أَبو الحَجَّاجِ: يوسُفُ بنُ أَبي جَعْفَرِ بنِ عبدِ الرَّزَّاقِ الأَنصاريُّ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٦/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ١٦٣- ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: بَرْنَامَجُ التُّجِيبِيِّ: ٤٢، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٢/ ٣٤٤، وبَرْنامَجُ التُّجِيبِيِّ: ٤٠، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٤٢، وغايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٤٠، ٢٥٧.

وقد نقل الذَّهَبيُّ قراءتَه السَّبْعَ على الشَّاطِيِّ، وجَزَمَ ابنُ الجَزَرِيِّ بأَنَّه قرأَ بعضَ القراءاتِ فقط، ولعلَّ قولَ الذَّهَبِيِّ أَرجِحُ؛ لأَنَّه نقَلَه عنِ الإمامِ الحافِظِ ابنِ مُسَدِّي (ت: ٦٦٣)، عَصْرِيِّ ابنِ وَضَّاحٍ. يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٤٢، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٣.

البَغْدَاديُّ، المُلَقَّبُ بمَكِينِ الدِّينِ (ت: بعدَ ٦٣٨)، سمع منه الشَّاطِبِيَّةُ (۱).

١٤. أبو القاسِمِ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسماعيلَ بنِ أحمدَ الأَزْدِيُ التُّونُسيُّ، المَعروفُ بابنِ الحَدَّادِ (ت: ٦٤٠ تقريبًا)، قَرَأً عليه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّةَ (٢٠).

١٥. أَبو جَعْفَرِ: هِبَهُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوَارِثِ الأَنصاريُ،
 المَعروفُ بابنِ الأَزْرَقِ، وهو أَخُو أَبِي الفَضْلِ: عبدِ اللهِ الآتِي، وأَسَنُّ منه (ت: ٦٤٠ تقريبًا)، روى عنه الشَّاطِبيَّةَ (٣).

17. أَبو الحَسَنِ: عليُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ الهَمْدَانيُّ السَّخَاويُّ المِصْريُّ، المُلَقَّبُ بعَلَمِ الدِّينِ (ت: ٦٤٣)، قَرَأَ عليه القراءاتِ، وأَتَقَنَها، وسمع منه صحيحَ مُسْلِمٍ، كما قَرَأَ عليه الشَّاطِبِيَّةَ -غيرَ مرَّةٍ- قراءة ضَبْطٍ، وسمعها وشَرْحَها منه، وقَرَأَ عليه بمُضَمَّنِها، كما سمع منه أبياته في موانع الصَّرْفِ، وأَتْقَنَ عليه التَّحْوَ واللُّغَة، ولَازَمَه طويلًا، وأَخذ عنه علمًا جليلًا، وهو أَجَلُ طُلَّابِه (1).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: بَرُنَامَجُ التُّجِيبِيِّ: ٤٢، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٨٤، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ: ٣/ ١٩١، وتاريخُ الإسلامِ: ١٨/ ٣٢١، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٣٦٦، ٢/ ٩٦٣.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: مُعْجَمُ الأُدَباءِ: ٥/ ١٩٦٣، وفتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٥٠،٥٤، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٣١١/٢-٣١٢،

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْفِيقِ الشَّاطِيبَّةِ

١٧. أَبو العَبَّاسِ: أَحمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ علِّ المِصْرِيُ، القَاضِي الأَشْرَفُ، ابنُ الفاضِلِ، مُنْشِئِ المَدْرَسةِ الفاضِليَّةِ (ت: ٦٤٣)، قَرَأً عليه القرآنَ (١٠).

١٨. أبو محمَّد: عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ الرَّيغيُّ، المُلَقَّبُ
 بَجَمَالِ الدِّينِ (ت: ٦٤٥)، سمع منه المُوطَّأ، بروايةِ يحيى بنِ يحيى اللَّيثيُّ (١٠).

ببعاو المعين (عندا المسلم المعامل الموادي المسلم المعارض المع

أبو القاسِم: عيسى بنُ أبي الحَرَم: مَكِّ بنِ حسينِ العامِريُ المِصْريُ، المُلَقَّبُ بسَدِيدِ الدِّينِ (ت: ٦٤٩)، قرأً عليه القراءاتِ، والشَّاطِبيَةَ<sup>(1)</sup>.

أبو الحسنن: على بن هِبَةِ اللهِ بنِ سَلامَةَ اللَّحْميُ المِصْريُ،

وإبرازُ المَعاني: ١/ ١٠٨، ومِلْءُ العَيْبَة: ٥/ ١٧٥- ١٧٦، ١٨٢، ١٨٣، وطَبَقَاتُ
 القُرَّاء: ٢/ ٧٤٩، والنَشْرُ: ١/ ٢٦، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٦٠، ٥٧٠، ٢/ ٣٦، والفتحُ
 المَوَاهيُّ: ٦٧- ٦٩، وفيه نصُ إِجَازَةِ الشَّاطِيِّ إِيَّاه في الشَّاطِيِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ١٤/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ١٤/ ٥١٧، وذَيْلُ التَّقْييدِ: ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧١، ٧٧٠، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٧٢، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٦١٤.

\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

المَعروفُ بابنِ الجُمَّيْزِيِّ، أُو بابنِ ابنةِ الجُمَّيْزِيِّ (ت: ٦٤٩)، أُخَذَ عنه بعضَ القراءاتِ، كما قرأَ عليه الشَّاطِبِيَّةُ (١).

١٢. ابنه: أبو عبد الله: محمَّدُ، المُلَقَّبُ بجمالِ الدِّينِ (ت: ٦٥٥)،
 روى عنه الشَّاطِبِيَّة -سماعًا- إلى سورةِ صادْ، والباقي إجازةً (١٠).

77. أَبو الحُسَنِ: عليُّ بنُ شُجَاعِ بنِ سالِمٍ الهَاشعيُّ المِصْريُّ، المَعروفُ بالكَمَالِ الضَّرِيرِ، وبصِهْرِ الشَّاطِيِّ، وبابنِ أَبي الفَوَارِسِ (ت: ٦٦١)، قَرَأً عليه القراءاتِ السَّبْعَ إِفْرادًا؛ إِلَّا روايةَ اللَّيْثِ عنِ الكِسَائِّ، في تِسْعَ عَشْرَةَ خَتْمَةً، ثمَّ جمع عليه السَّبْعَ، فتُوفِيُّ الشَّاطِيُّ بعدَ أَن وَصَلَ إِلى سورةِ الأَحْقَافِ، والمَشهورُ أَنَّه أَتَمَّ عليه جميع القراءاتِ السَّبْعِ (٣).

كما قَرَأَ عليه الشَّاطِبِيَّةَ مَرَّتينِ، إِحْدَاها دُرُوسًا، وسمعها عليه مرتين، وأَجازه بها، وسمع منه كتابَ التَّيْسِيرِ، وأَجازه غيرَ مَرَّةٍ ('').

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: بَرْنَامَجُ التُّجِيبِيِّ: ١٠، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٧١، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: تاريخُ الإسلامِ: ١٤/ ٧٨٩، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ الجَزَريِّ: "على أَنَّ أَكثرَ أَيْتَنا؛ بل كلُّهم لم يَسْتَثَنُوا من ذلك شيئًا؛ بل يُطْلِقُون قراءته جميعَ القراءاتِ على الشَّاطِئِ، وهو قريبُّ. النَّشْرُ: ١/٦٣.

قلتُ: وممَّن أَطلَقَ ذلك ابنُ الصَّائِغ (ت: ٧٢٥) -تِلْمِيدُ الكَمَالِ-. يُنظَرُ: نُسْخَةُ القُونِويِّ من الشَّاطِبِيَّةِ: ل: ١/ ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٨٠، ونُسْخَةُ القُونِويِّ من الشَّاطِبِيَّةِ: ل: ١/ ب، والجُوْهَرُ التَّضِيدُ: ١/ ١٣٧، والنَّشْرُ: ١/ ٦٣، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٥٤٥.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِيبَّةِ

٢٤. أبو الذَّكْرِ: مُرْتَضَى بنُ العَفِيفِ: جَمَاعَةَ بنِ عَبَّادِ بنِ جابِرٍ، المَعروفُ بابن الخَشَّابِ، قَرَأَ عليه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّةُ (١).

أبو القاسِم: عبدُ الرَّحمنِ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الشَّافِعيُ، قَرَأً
 عليه القراءات، والشَّاطِبيَّة (٢٠).

٢٦. أَبو زَيْدٍ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُطَرِّفِ النَّفْزيُّ الشَّاطِيُّ،
 أَخذَ عنه القراءاتِ<sup>(٦)</sup>.

٢٧. أَبو محمَّدٍ: عبدُ اللهِ بنُ إِبراهيمَ بنِ محمودٍ الجَزَريُ، قرأَ عليه روايةَ حَفْصٍ (١٠).

٢٨. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ السَّجْزِيُّ، فَخْرُ الدِّينِ،
 روى عنه (٥).

٢٩. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ سَعْدُونِ بنِ تَمَّامِ الأَرْديُّ الأَنصاريُّ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٣، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٩، وطّبَقَاتُ القُـرَّاءِ: ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧، وغـايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٣، وقد تصحَّفَ اسمُه في بعضِ طّبَعَاتِ طَبَقَاتِ القُرَّاءِ إلى عبد الصَّمَدِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الحُلَلُ السُّندُسِيَّةُ: ٣/ ٢٧٧، نَفْلًا عنِ ابنِ الأَبَّارِ.

<sup>(</sup>٤) أَسْنَدَ محمَّدُ بنُ محمودِ بنِ محمَّدِ السَّمَرْقَنْدِيُّ من طريقِه روايةَ حَفْصٍ، عنِ الشَّاطِيِّةِ، مكتبةُ نُورْ الشَّاطِيِّ، في ورقةٍ واحدةٍ، مُلْحَقَةٍ بشَرْجِ الفاسيِّ على الشَّاطِيِيَّةِ، مكتبةُ نُورْ عُثْمَانِيَّةِ: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٩.

القُرْطُبِيُ، ذُكِرَ أَنَّه قَرَأَ عليه (١).

.٣٠ أَبُو موسى: عيسى بنُ يوسفَ بنِ إسماعيلَ المَقْدِسيُّ، قَرَأَ عليه القراءاتِ، والشَّاطِبِيَّةُ ().

٣١. سُرَاقَةُ الشَّاطِبِيُّ: قرأً عليه القرآنَ، بشَاطِبَةً (٦).

٣٢. أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عمرَ القُرْطُبيُّ، سمع منه الشَّاطِبيَّةُ (١٠).

٣٣. أَبو الفَضْلِ: عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوَارِثِ الأَنصاريُّ المِصْريُّ، المَعروفُ بابنِ الأَزْرَقِ، وبابنِ فارِ اللَّبَنِ، وبقارئِ مُصْحَفِ الدَّهَبِ (ت: ٦٦٤)، قرأً عليه بعضَ القراءاتِ، وسمع منه الشَّاطِبِيَّة، وقرأَها عليه، وهو آخِرُ من روى عنه (٥).

ثَامِنًا: مَذْهَبُهُ الْفِقْهِيُّ:

ذكره النَّوَويُّ، والسُّبْكيُّ، وابنُ كَثِيرٍ، والإسْنَويُّ، وابنُ قاضِي شُهْبَةَ:

(١) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ق: ٩/٢٥، وطَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٧٧٢/٢، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: كَنْزُ المَعاني للجَعْبَرِيِّ: ٢/ ٣٧، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٣٨٧- ٣٨٨، وأَظْنُهُ: حُمَّدَ بنَ عمرَ بنِ يوسفَ، السابق، فلعلَّه تَصَحَّفَ في نُسَخِ الكَنْزِ والغايةِ، أَو سَبَقَ القلمُ من الجُعْبَرِيِّ إلى تقديم يوسفَ على عمرَ، فتَبِعَه ابنُ الجَزَرِيِّ على ذلك.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُـرَّاءِ: ٢/ ٧٨٥، والجَـوْهَرُ التَّضِيدُ: ١/ ١٣٧، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٤٠٢- ٤٥٣، ٢/ ٢٣.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

٣٧

في طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، وذكره ابنُ فَرْحُونٍ وابنُ مُخْلُوفٍ في طَبَقَاتِ المَالِكِيَّةِ<sup>(۱)</sup>.

قال القَسْطَلَّانِيُّ: "فيَحْتَمِلُ أَنَّه كان مالِكيًّا ثمَّ تَشَفَّعَ" (٦).

والظاهرُ: أَنَّ الأَمْرَ كما قال القَسْطَلَّانيُّ، أَيْ: أَنَّه كان مالِكيًّا إِبَّانَ مُكْثِه في الأَنْدَلُسِ؛ جَرْيًا على عادةِ علماءِ بَلَدِه، فلمَّا ارْتَحَلَ إلى مِصْرَ تَحَوَّلَ إلى مذهبِ الشَّافِعِيِّ بها.

تَاسِعًا: أَخْلَاقُهُ، وَمَكَانَتُهُ، وَثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

وهذه طائفةٌ من أَقاوِيلِ أُولِي العلمِ في الثَّنَاءِ عليه، ومنها تُعْلَمُ أَخلاقُه ومَكانَتُه -مُرَتَّبًا أَقاوِيلَهم حَسَبَ قِدَمِ وفاةِ قائِلِيها، وما كَرَّرَه المُتَأَخِّرُ من ثَنَاءٍ أَسقطتُه -غالِبًا-، مُكْتَفِيًا بقولِ مَن تَقَدَّمه-:

قال ياقُوتُ الحَمَويُّ (ت: ٦٢٦): «كان فاضِلًا في النَّحْوِ، والقراءةِ، وعلمِ التفسيرِ ...، وكان رجلًا صالحًا، صَدُوقًا في القولِ، مُجِدًّا في الفعل»(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشافِعِيَّةِ: ٢/ ٦٦٥، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٠، وطَبَقَاتُ الفقهاءِ الشَّافِعِيِّين: ٢/ ٧٢٢، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ للإِسْنَويِّ: ٢/ ٧٧٠ وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ لِإِبنِ قاضِي شُهْبَةَ: ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الدِّيباجُ المُذَهَّبُ: ٢/ ١٤٩، وشجرةُ النُّورِ الزَّكِيَّةُ: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) مُعْجَمُ الأُدَبَاءِ: ٥/ ٢٢١٦.

\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ وِ\_\_\_\_

۳۸

وقال أَجَلُ تَلَامِيذِه: السَّخَاوِيُّ (ت: ٦٤٣): «... الشيخ، الإمام، شَرَفِ الحُقَّاظِ والقُرَّاءِ، عَلَمِ الزُّهَّادِ والكُبَرَاءِ»(١).

وقال: «وقد قرأْتُ على سَيِّدِ العلماءِ: أَبِي القاسِمِ»(٢).

وقال: «كان عالِمًا بكتاب الله: بقراءاتِه، وتفسيره، عالِمًا بحديثِ رسولِ اللهِ ﷺ، مُبَرِّزًا فيه، وكان إذا قُرئَ عليه البُخاريُّ ومسلمُّ والمُوَطَّأُ، يُصَحِّحُ النُّسَخَ من حفظِه، ويُمْلي النُّكَتَ على المَوَاضِعِ المُحتاجِ إلى ذلك فيها ...، وكان مُبَرِّزًا في علمِ النَّحْوِ والعَرَبِيَّةِ، عارفًا بعلم الرُّؤيا، حَسَنَ المَقاصِدِ، مُخْلِصًا فيما يقولُ ويفعلُ ...، وكان يجتنبُ فُضُولَ القولِ، ولا يتكلُّمُ في سائر أُوقاتِه إِلَّا بما تدعو إليه ضرورةٌ، ولا يجلسُ للإقْرَاءِ إلَّا على طهارةٍ، في هيئةٍ حسنةٍ، وخُضُوعٍ، واسْتِكَانَةٍ، ويمنعُ جُلساءَه من الخوضِ والحديثِ في شيءٍ؛ إلَّا في العلمِ والقرآنِ، وكان يَعْتَلُ العِلَّةَ الشديدةَ فلا يشتكي ولا يَتَأَوُّهُ، وإذا سُئِلَ عن حالِه قال: «العافيةُ»، ولا يزيدُ على ذلك ...، وكان يجلسُ إليه من لا يعرفُه، فلا يرتابُ في أَنَّه يُبْصِرُ؛ لأَنَّه -لذكائِه- لا يظهرُ منه ما يظهرُ من الأَعْمَى في حَرَكاتِه"<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٤.

<sup>(</sup>٢) جمالُ القُرِّاءِ: ٦٤١.

 <sup>(</sup>٣) فتح الرّصِيدِ: ١/ ٦، ٧، وقد تصحّفَ لفظ "يُبْصِرُ" في المَظبُوعِ الَّذي حقَّقه الطَّاهِريُّ إلى «لا يُبْصِرُ"، وقد صحّحتُها من مخظوطِ تَشِسْتُرْ بِيقِ: ل: ١/ ب.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

ونقل كلامَ الآجُرِّيِّ (ت: ٣٦٠)، الَّذي قال فيه: «فالمُؤمنُ العاقلُ إذا تَلَا القرآنَ استعرض القرآنَ فكان كالمِرْآةِ، يَرى بها ما حَسُنَ من فِعْلِه وما قَبُحَ منه، فما حَذَّرَه مَوْلًاه حَذِرَه، وما خَوَّفَه به من عقابه خافَه، وما رَغَّبه فيه مَوْلاه رَغِبَ فيه ورَجَاه ...»(١).

ثمَّ قال: "وقد كان شيخُنا أُبو القاسِمِ الشَّاطِيُّ -رحمه اللهُ-صاحبَ هذه الأوصافِ جميعِها، ورُبِّما زاد عليها (١٠).

وقال: «وكان شيخُنا أَبو القاسِمِ -رحمه اللهُ- يجلسُ على طهارةٍ، نعلمُ ذلك منه بأنَّه كان يُصَلِّي الظهرَ بوُضُوءِ الصُّبْحِ!"(٦).

وقال القِفْطيُّ: (ت: ٦٤٦): «وتَفَنَّنَ في قراءةِ القرآنِ والقراءاتِ وهو حَدَثُ، وقرأَ النَّاسُ عليه في بَلَدِه، واستفادوا منه قبلَ سِنِّ التَّكَهُّلِ»(1).

وقال المُنْذِرِيُّ (ت: ٦٥٦): «المُقْرِئُ، الفقيهُ، الحافِظُ، النَّحُويُّ ...، وكان كثيرَ المَحفوظاتِ، جامعًا لفُنُونِ من العلمِ»(٥).

وقال ابنُ الأَبَّارِ (ت: ٦٥٨): «ونزل مِصْرَ، وتصَدَّرَ للإِقْرَاءِ بهَا،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: أَخلاقُ أَهل القرآنِ للآجُرِّيِّ: ٨٠- ٨١.

<sup>(</sup>٢) جَمَالُ القُرَّاءِ: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) جَمَالُ القُرَّاءِ: ٧٧ه، وفيه دليلٌ على جَلَدِه -رحمه اللهُ- في التعليم.

<sup>(</sup>٤) إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) التَّكْمِلَةُ، لوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ: ١/ ٢٠٧، ٢٠٨.

فَعَظُمَ شَأَنُه، وبَعُدَ صِيتُه، وانتهت إِليه الرِّياسَةُ في تلك الصِّناعَةِ، وأَخَذَ عنه النَّاسُ، وكان مُقْرِئًا مُحَقَّقًا، من أَهلِ التجويدِ، والتَّعْلِيلِ، والمَعرفةِ بالقراءاتِ، والقيامِ عليها، والحفظِ لهَا ...، وحَدَّثني أَبو الحَسَن بنُ خِيَرَةَ الحَلَطِيبُ() -وهو يومَئِذٍ بمُرْسِيَةً- أَنَّه ترك

الإقراء، ومال إلى التَّدْرِيس، ووصفه من قُوَّةِ الحفظِ بأَمرِ عَجِيبٍ»(١٠. وقال أَبو شَامَة (ت: ٦٦٥): «أَخبرني شيخُنا أَبو الحَسَنِ: عليُ بنُ محمَّد (١٠ - رحمه الله- أَنَّ سببَ انتقالِه من بَلَادِه إلى الدِّيارِ المِصْرِيَّةِ: أَنَّه أُرِيدَ على أَن يَتَوَلَّى الحَطَابَةَ بها؛ فاحتجَّ بأَنَّه قد وَجَبَ عليه الحجُّ، وأَنَّه عازِمٌ عليه، فتركها، ولم يَرْجِعُ إليها؛ تَورُعًا ممَّا كانوا يُدْرِمُون به الحُطَباء؛ من ذِكْرِهم على المَنَابِرِ بأوصافِ لم يَرَها سائعة شرعًا، وصبر على فَقْرِ شديدٍ ...، ثمَّ قدِمَ القاهِرَة، فطلبه القاضي الفاضِلُ للإقْرَاء بمدرستِه، فأجاب بعدَ شُرُوطٍ اشترطها عليه؛ على ما كان فيه من الفَقْرِ»(١٠).

وقال النَّوَويُّ (ت: ٦٧٦): «كان أَحَدَ القُرَّاءِ المُجَوِّدين، والعلماءِ المَشهورين، والصُّلَحاءِ الوَرِعِين ...، قَرَأَ عليه الأَعْيَانُ والأَكَابِرُ، ولم

<sup>(</sup>١) تقدَّم ذِكْرُه في طُلَّابِ الشَّاطِبيِّ.

<sup>(</sup>٢) التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصِّلَةِ: ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أَي: السَّخَاوِيُّ.

<sup>(</sup>٤) الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ٧.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

يكن بمِصْرَ في زَمَنِه مثلُه؛ في تَعَدُّدِ فُنُونِه، وكَثْرَةِ مَحْفُوظِهه (١).

وقال ابنُ خَلِّكَانَ (ت: ٦٨١): "وكان أَوْحَدًا() في علم النَّحْوِ، واللُّغَةِ ...، وخطب ببَلَدِه على فَتَاءِ سِنِّه، ودخل مِصْرَ سنةً: اثنتينِ وسبعينَ وخمسِ مِثَةٍ، وكان يقولُ -عندَ دُخُولِه إليها-: إنَّه يحفظُ وقْرَ بَعِيرٍ من العُلُومِ، بحيثُ لو نزل عليه ورقةً أُخْرى لَمَا احْتَمَلَها»().

وقال ابنُ عبدِ المَلِكِ (ت: ٧٠٣): «وكان من جِلَّةِ أَيْمَةِ المُقْرِثين، كثيرَ المَحفوظاتِ، جامعًا لفُنُونِ العلمِ بالتفسيرِ، مُحَدِّفًا، رَاوِيَةً، ثِقَةً، فقيهًا مُسْتَبْحِرًا، مُتَحَقِّقًا بالعَربِيَّةِ، مُبَرِّزًا فيها، بارِعَ الأَدَبِ، شاعِرًا مُجِيدًا، عارِفًا بالرُّوْيا وعِبَارَتِها، دَيِّنًا، فاضِلًا، صالحًا، مُراقِبًا لأَحْوَالِه، حَسَنَ المَقاصِدِ، مُخْلِصًا في أَفعالِه وأقوالِه ...، وظهرت عليه كثيرٌ من كَرَاماتِ الأَوْلِياءِ، وأَثِرَتْ عنه»(١).

وقال الجِعْبَرِيُّ (ت: ٧٣٢): «كان -رحمه اللهُ- إِمامًا في علومِ القـرآنِ، ناصحًا لكتابِ اللهِ، مُثْقِنًا لأُصُـولِ العـربيَّةِ، له

<sup>(</sup>١) طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشافِعِيَّةِ: ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.

<sup>(</sup>١) هكذا في المَطبوع، وصوابُها: أَوْحَدَ.

<sup>(</sup>٣) وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ١٤/ ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٤) الدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٤٠،٥٤٥.

مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ

نُحْلَةُ (١) في الحد

رُحْلَةُ (١) في الحديثِ ....، مُجِيدًا في النَّظْمِ ....، ذا بصيرةٍ صافِيَةٍ، وكان تَحْفُوظَ اللِّسانِ (١).

وقال الذَّهَبيُّ (ت: ٧٤٨): «وكان إِمامًا، عَلَّامةً، ذَكِيًّا، كثيرَ الفُنُونِ، مُنْقَطِعَ القَرِينِ، رَأْسًا في القراءاتِ، حافظًا للحديثِ، بصيرًا بالعربيَّةِ، واسعَ العلمِ ...، وكان موصوفًا -أَيضًا- بالزُّهْدِ، والعبادةِ، والإنْقِطَاعِ»<sup>(٦)</sup>.

وقال: «الشيخُ، الإمامُ، العالِمُ، العامِلُ، القُدْوَةُ، سَيِّدُ القُرَّاءِ ...، وكان يتَوَقَّدُ ذَكَاءً، له الباعُ الأَطْوَلُ في فَنِّ القراءاتِ، والرَّسْمِ، والنَّحْوِ، والنَّحْوِ، والنَّقُوى، والتَّأَلُّه، والمَورَعِ، والتَّقُوى، والتَّأَلُّه، والوَقَارِ» (١٠).

وقال الصَّفَديُّ (ت: ٧٦٤): «وكان إِمامًا، نَبِيلًا، مُحَقَّقًا، ذَكِيًّا، واسعَ المَحفوظِ، كثيرَ الفُنُونِ، بارِعًا في القراءاتِ، وعِلَلِها، حافظًا للحديثِ، كثيرَ العِنَايَةِ به، أُسْتَاذًا في العربيَّةِ ...، وكان أَوْحَدَ عصرِه في

<sup>(</sup>١) والرُّحْلَةُ -بضمِّ الرَّاءِ-: هو العالِمُ الكَيِيرُ الَّذي يُرْحَلُ إليه من الآفاقِ؛ لعِلْمِه. يُنظَرُ: أَساسُ البلاغَةِ: ١/ ٣٤٣، وإِكْمَالُ الإعْلَامِ: ١/ ٢٤٥، والمِصْبَاحُ المُنيرُ: ١/ ٢٠٢، وتاجُ العَرُوسِ: ٢٩/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) كَنْزُ المَعانِي: ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧١، ٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: ١٦/ ٢٦١، ٢٦٢.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ =

النَّحُو واللُّغَةِ»(١).

وقال عبدُ الوهَّابِ السُّبْكِيُّ (ت: ٧٧١): "وكان ذكيَّ القَرِيحَةِ، قَوِيَّ الحَافِظَةِ، واسعَ المَحفوظِ، كثيرَ الفُنُونِ" (١٠).

وقال ابنُ كَثِيرٍ (ت: ٧٧٤): «وكان دَيِّنًا، خاشِعًا، ناسِكًا، كثيرَ الوَقَار، لا يتكلَّمُ فيما لا يَعْنِيه»(٣).

وقال ابنُ الجَزَرِيِّ (ت: ٨٣٣): «أَحَدُ الأَعْلَامِ الكبارِ، والمُشْتَهِرِين فِي الأَقْطَارِ ...، وكان إمامًا كبيرًا، أُعْجُوبَةً فِي الذَّكاءِ، كثيرَ الفُنُونِ، آيةً من آياتِ اللهِ تعالى، غايةً في القراءاتِ، حافظًا للحديثِ، بصيرًا بالعربيَّةِ، إمامًا في اللَّغَةِ، رَأْسًا في الأَدَبِ ...

أَخبرني بعضُ شيوخِنا الثِّقَاتُ، عن شيوخِهم، أَنَّ الشَّاطِيِّ كان يصلِّي الصبحَ بغَلَسِ بالفاضِلِيَّةِ، ثُمَّ يجلسُ للإِقْرَاءِ، فكان النَّاسُ يتسابقون السَّيْرَ إليه ليلًا ...

وقد بارك الله له في تصنيفِه، وأَصحابِه، فلا نعلمُ أَحَدًا أَخَذَ عنه إلَّا قد أَغْبَ﴾..

وقال المَقَّرِيُّ (ت: ١٠٤١): "ومِمَّن رَحَلَ إِلَى المَشْرِقِ من

<sup>(</sup>١) نَكْتُ الهمْيَانِ: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) البدايةُ والنِّهايةُ: ١٦/ ٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٠، ٢١، ٣٣.

الأَنْدَلُسِ، فشَهِدَ له بالسَّبْقِ كُلُّ أَهلِ المَغْرِبِ والشَّرْقِ: الإمامُ، العَلَّامَةُ: أَبو القاسِمِ الشَّاطِيُّ (١٠). ولَمَّا كان الشَّاطِيُّ صاحبَ فُنُونٍ علميَّةٍ شَتَّى لم تَخْلُ من ذِكْرِه

ولَمَّا كَانِ الشَّاطِئِيُ صاحبَ فُنُونٍ علميَّةٍ شَقَى لَم تَخُلُ من ذِكْرِهِ كُتُبُ الطَّبَقَاتِ، على اختلافِ فُنُونِها: فقد ذكره الذَّهبيُ وابنُ الجَزَريِّ فِي طَبَقَاتِ المُحَدِّثين (٢)، وذكره في طَبَقَاتِ المُحَدِّثين (٢)، وذكره النَّاوُوديُ في طَبَقَاتِ المُحَدِّثين (١)، وذكره النَّوويُ والسُّبكيُ وابنُ كَثِيرٍ والإسْنَويُ وابنُ عَلُوفٍ في طَبَقَاتِ والمُسْتَويُ وابنُ عَلُوفٍ في طَبَقَاتِ الفُقَهاءِ (٥)، وذكره القِفطيُ والسُّيُوطيُ في طَبَقَاتِ النَّحَاةِ (١)، وذكره الفُقهاءِ (٥)، وذكره القِفطيُ والسُّيُوطيُ في طَبَقَاتِ النَّحَاةِ (١)، وذكره ياقُوتُ الحَمَويُ في طَبَقَاتِ النَّحَاةِ (١)، وذكره ياقُوتُ الحَمَويُ في طَبَقَاتِ النَّحَاةِ (١)،

عَاشِرًا: مُؤَلَّفَاتُهُ:

<sup>(</sup>١) نَفْحُ الطِّيبِ: ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧١، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: المُعِينُ في طَبَقَاتِ المُحَدِّثين: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ المُفسِّرين: ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ الفقهاءِ الشافِعِيَةِ: ٢/ ٦٦٥، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٠، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ للإِسْنَويِّ: ٢/ ٢٧٠، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ للإِسْنَويِّ: ٢/ ٢٧، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ للإِسْنَويِّ: ٢/ ١٤٩، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ لِإِبنِ قاضِي شُهْبَةَ: ٢/ ٣٤، والدِّيباجُ المُذَهَّبُ: ٢/ ١٤٩، وشجرةُ النُّور الزَّكِيَّةُ: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) يُنظَرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٠، وبُغْيَةُ الوُعاةِ: ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) يُنظَرُ: مُعَجَمُ الأُدَبَاءِ: ٥/ ٢١٦.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ وِ\_\_\_\_

وهي مُرَتَّبَةُ على حُرُوفِ المُعْجَمِ:

- ١. أبياتُ لامِيَّةُ، في موانع الصَّرْفِ، وهي أربعةُ أبياتٍ (١).
- ٢. أَبِياتُ مِيمِيَّةُ، في ظاءاتِ القرآنِ، وهي أَربعةُ أَبياتٍ (١٠).
- ٣. إِجَازَةُ السَّخَاوِيِّ في الشَّاطِبِيَّةِ، وكانت بخطِّ ابنِ الحاجِبِ، في آخِرِ شَعْبَانَ، سَنَةَ: أَربِعِ وثمانينَ وخمسِ مِئَةٍ (٣).
  - إجَازَةُ السَّخَاوِيِّ وابنِ الحاجِبِ في كتابِ التَّيْسِيرِ<sup>(1)</sup>.
- ه. إِجَازَةُ على بن محمَّدٍ التُّجِيبي الشَّاطِبي (ت: ٦٢٦)، الَّذي قَرَأَ عليه القراءاتِ السَّبْعَ إِفْرادًا وجَمْعًا، وسمع منه الشَّاطِبِيَّةَ، وإِجَازَتُه له كانت بخَطِّ السَّخَاوِيِّ، في سَنَة: ثَمَانِ وثمانينَ وخمسِ مِئَةٍ (٥٠).
- ٦. حِرْزُ الأَمانِي ووَجْهُ التَّهانِي، وهي قَصِيدَتُنا هذه، وسيأتي الكلامُ
   عليها.
- ٧. عَقِيلَةُ أَثْرَابِ القَصَائِدِ، في أَسْنَى المَقَاصِدِ<sup>(١)</sup>، وهي قَصِيدَةُ

(١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٥٤، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٢، وكَنْزُ المَعاني: ١/ ١٧٣، والفتحُ المَوَاهِئيّ. ٧٨.

- (٢) يُنظّرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٥٤، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٢، وكَثْرُ المَعاني: ١/ ١٧٣، والفتحُ المَوَاهِيُّ: ٧٨.
  - (٣) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٦٧- ٦٩.
    - (٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧١.
      - (٥) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٥٧٦.
  - (٦) يُنظَرُ: الوَسِيلَةُ، إِلى كَشْفِ العَقِيلَةِ: ١١.

رائِيَّةُ، في علم مرسومِ المَصاحِفِ، وهي ثمانيةُ وتسعون ومِئتَا بيتٍ. ٨. قصائدُ في أَنواعِ من المَوَاعظِ (١٠).

٩. قصيدةً في الرَّدِ على لُغْزِ الحُصْرِيِّ (ت: ٤٨٨)، في كلمةِ
 (سَوْءَتِ) [الأعراف: ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، وظاهَا: ٢٢١)، وهي عَشَرَةُ أَبياتٍ (٢٠).

١٠. نَظْمُ التَّمْهِيدِ لِابنِ عبدِ البَرِّ، ويقعُ في خمسِ مِئَةِ بيتٍ<sup>(٣)</sup>.
 هذه هي مُصنَّفاتُه الَّتي وَقَفْتُ عليها، والَّتي أَقْطَعُ بنِسْبَتِها إليه.
 وقد نُسِبَ إليه مَتْنان:

الْأَوَّلُ: نَسَبَ إِليه كثيرٌ من المُتأخِّرين والمُعاصِرِين قصيدةَ

والطَّاهرُ أَنَّ نَظْمَه كتابَ التَّمْهِيدِ كان في الأَنْدَلُسِ، وأَنَّه لم يَطَّلِع عليه طُلَّابُ المَشْرِقِ، حتَّى إِنَّ السَّخَاوِيَّ لمَّا ذكره في مصنَّفاتِه نقل ذلك عنِ الشَّاطِيِّ نفسِه -كما تقدَّمَ-، وهذا يُشِيرُ إِلى أَنَّ الشَّاطِيِّ لم يَحْرِض على نَشْرِ هذا التَّظيم، ولهَذا؛ لم أَجِدْ أَحَدًا قَرَأَه عليه، ولا سمعه منه، ولا أَسْنَدَه عنه.

<sup>(</sup>۱) يُنظَّرُ: مُعْجَمُ الأُدَبَاءِ: ٥/ ٢٢٦٦، وفتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٥٥- ٥٩، وإِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٤/ ١٦٢، وإبرازُ المَعاني: ١/ ٢٠٨، ونَكْتُ الهِمْيَانِ: ٢٢٩، وتاريخُ الإسلامِ: ١٢/ ٩١٥، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٢، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٢، وطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكبرى: ٧/ ٢٧٢، وحُسْنُ المُحاضَرَةِ: ١/ ٤٩٧، وبُغْيَةُ الوُعاةِ: ٢/ ٢٦٠، ونَفْحُ الطَّيبِ: ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ١٨٦- ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) قال السَّحَاويُّ: "وأَخبرني أَنَّه نَظَم في كتابِ (الشَّمْهِيدِ) لِابنِ عبدِ البَرِّ -رحمه اللهُ-قصيدة دالِيَّة، في خمسِ مِثَةِ بيتٍ، مَن حفظها أَحاطَ بالكتابِ علمًا». فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٦.

قلتُ: الظَّاهرُ أَنَّه أَرادَ الإحاطةَ بمقاصِدِ الكتابِ.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

(نَاظِمَةِ الزَّهْرِ فِي عَدِّ آيِ السُّورِ)، وهي قصيدة لاَئِيَّة التَّه تقع في سبعة وتسعين ومِثَتَى بيتٍ.

قلتُ: وإنّني لفي شَكِّ من نِسْبَتِها إليه مُرِيبٍ، وذلك من وجوه سِتَّةٍ:

الأُوَّلُ: لم يذكرُها أَحَدُ من كبارِ الأَئِمَّةِ الَّذين تَرْجَمُوا له في مُصنَفاتِهم؛ إِلّا القَسْطَلَانِيَّ، وهو أَوَّلُ مَن رأَيتُه نَسَبَها إليه (۱)، وإنّه من البعيدِ جِدًّا أَن تكونَ هذه القصيدةُ له ولا يذكرُها تِلْمِيدُه السَّخَاويُّ، وهو الَّذي ذكر أبياته في ظاءاتِ القرآنِ -وهي أربعةُ أبياتٍ، كذلك-، أبياتٍه في موانع الصَّرْفِ -وهي أربعة أبياتٍ، كذلك-، ولا يذكرُها -أيضًا - كبارُ مَن تَرْجَمَ له كالقِفْطيِّ -وقد ذكر أبياته في ظاءاتِ القرآنِ، وأبياته في مَوانِع الصَّرْفِ-، وابنِ الأَبَّارِ، وابنِ خَلِّكَانَ، وابنِ عبدِ المَلِكِ -وقد ذكر قصيدته في الرَّدِّ على لُغْزِ الحُصْرِيِّ، وهي عَسَرَةُ أبياتٍ -، والجُعْبَريُّ (۱)، والذَّهبِيِّ، والصَّفَديِّ، والسُّبْكِيَ، والسَّفَديِّ، والسُّبْكِيَ،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٧٧، وسمَّاها (رائِيَّةٌ فِي عَدَدِ آيِ السُّورِ).

<sup>(</sup>٢) ولا يُغْتَرُ بِما أُثْبِتَ فِي كُنْزِ المَعانِي للجَعْبَرِيِّ (١/ ٣٧١)، الَّذِي حَقَّقه الأُسْتَاذُ الفاضلُ: فَرْغَلِي عَرَبَاوِيُّ، إِذِ النَّصُّ فِي تحقيقِه هكذا: "ومن نظبِه: رائِيَّةُ الرَّسْمِ -فائِقَةٌ نظائِرَها-، ورائِيَّةُ العَدَدِ ..."، فإنِّي لم أُجِدْ ذِكْرًا لرائِيَّةِ العَدَدِ فِي تحقيقِ النَزيديِّ (٢/ ٣٦)، ثمَّ رجعتُ إلى نُسْخَةٍ خَطَّيَّةٍ لَدَيَّ من الكَنْزِ -قُوبِلَتْ بنُسْخَةِ الجَعْبَرِي، وصُحَّتَ عليها- فلم أَجدْها أَيضًا.

فالأَقربُ أَنَّ هذه الجُمْلَةَ مُفْحَمَةً من بعضِ النُّسَّاخِ، وهو اللَّائقُ بالإمامِ الجَعْبَريِّ، فلا يُتَوَقَّعُ منه مخالَفةُ الأَئِمَّةِ الكبارِ الَّذين سبقوه، والعلمُ عندَ اللهِ.

وابنِ كثيرٍ، وابنِ الجَزَريِّ، والسُّيُوطيِّ، وغيرِهم.

الوجهُ التَّافي: لم يَقِفِ الأَمْرُ عندَ عدمِ ذِكْرِ هذا المَتْنِ من الأَئِمَّةِ السَّالِفِين؛ بل إِنَّ ابنَ الجَزَرِيِّ لم يقطعْ بنِسْبَتِه إلى الشَّاطِيِّ، حيثُ قال: «وأَمَّا السُّوَّالُ عن أَبياتِ ناظِمَةِ الزُّهْرِ، الَّتِي تُنْسَبُ إلى الشَّاطِيِّ ...»(١)، ويُستفادُ من قولِه هذا أَنَّه -على الأَقَلِّ- يَشُكُ في أَنَّه للشَّاطِيِّ، ويُؤيِّدُ ذلك أَنَّه لم يذكرُه في تَرْجَمَتِه في الغايَةِ.

الوجّهُ القَّالثُ: لم أَجِدْ أَحَدًا من تَلَامِيذِه أَخَذَ عنه هذا المَثْنَ؛ على أَنَّه قد أَخَذَ بعضُهم ما هو دونَه بكثيرٍ، فها هو السَّخَاويُّ يروي عنه لامِيَّةَ موانِع الصَّرْفِ، وهي أَربعةُ أَبياتٍ فقط (٢٠).

الوجهُ الرَّابعُ: لم أَجِدْ أَحَدًا من كبارِ المُسنِدِين أَسْنَدَ هذا المَتْنَ؛ على أَنَّهم أَسْنَدُوا الشَّاطِبِيَّةَ والعَقِيلَةَ، وأَسْنَدُوا بعضَ كُتُبِ العَدِّ، مِثْلُ: ابنِ الجَزَريِّ (ت: ٨٣٣)، في جامِع أَسانِيدِه، والمِنْتَوْريِّ (ت: ٨٣٤)، في المُعْجَمِ المُفَهْرِسِ.

الوجهُ الخامس: لم أَجِدْ لهَا نُسَخًا عَتِيقَةً؛ كالشاطِبِيَّةِ والعَقِيلَةِ، ولو كانت للشَّاطِبيِّ لوُجِدَ لهَا نُسَخُّ؛ ولو في القَرْنِ السَّابِع، أَوِ القَّامنِ، وذلك لِمَا لمُصَنَّفاتِ الشَّاطِبِيِّ من قَبُولٍ، ولِمَا عليها مِن إِقْبَالٍ.

الوجهُ السَّادسُ: لم تُشْرَحْ هذه القصيدةُ قُرُونًا عَدِيدةً، فأُولً

<sup>(</sup>١) المَسائِلُ التَّبْرِيزِيَّةُ: ل: ١٨/ ب.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٥٤.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِيِيَّةِ

شرج ذُكِرَ لهَا هو شرحُ الأَيُوبيِّ (ت: ١٢٥٢)، المُسَمَّى: (لوامِعَ البَدْرِ في بستانِ ناظِمَةِ الزُّهْرِ)<sup>(١)</sup>، ولو كانت هذه القصيدةُ للشَّاطِبيِّ لكان أَوَّلُ من يشرحُها تَلَامِيذَه أَو تَلامِيذَهم أَو تَلامِيذَ تَلَامِيذِهم، كما هو الواقعُ في الشَّاطِبِيَّةِ والعَقِيلَةِ؛ لا سِيَّما إِذا استحضرتَ ما وَهَبَ اللهُ مُصنَّفاتِ الشَّاطِيِّ من قَبُولِ.

مصنفاتِ الشاطِيِّ من قبولٍ.

وبناءً على الوُجُوهِ السِّتَّةِ السَّالِفَةِ مجتمعةً: فإِنِّي أَتوقَفُ في نِسْبَةِ هذه القصيدةِ إلى الشَّاطِيِّ؛ حتَّى يظهرَ دليلُ قاطِعٌ يُثْبِتُ أَنَّها له، أَو يَنْفِيها عنه، ومع ذلك فلا يمنعُ هذا من الإنتفاع بها؛ دراسةً وتدريسًا. المَثْنُ الآخَرُ: نَسَبَ إليه حاجِي خَلِيفَةُ كتابًا سمَّاه: (تَتِمَّةَ الحِرْزِ من قُرَّاءِ أَيْتَةِ الكَنْزِ)، ثمَّ قال: "وهي قصيدةً كالشَّاطِبِيَّةِ، في رُواةِ القراءاتِ السَّبْعَةِ»(۱)، وقد تَبِعَه على هذه النِّسْبَةِ عمرُ بنُ رِضَا كَحَالَةُ(۱). القراءاتِ السَّبْعَةِ»(۱)، وقد تَبِعَه على هذه النِّسْبَةِ عمرُ بنُ رِضَا كَحَالَةُ(۱). قلتُ: وما ذكراه ليس بصواب، وذلك من وجهين:

الأَقَّلُ: لم يذكر له هذا الكتابَ أَحَدُّ من كبارِ الأَئِمَّةِ الَّذِين تَرْجَمُوا له. الوجهُ الآخَرُ: الظَّاهرُ من اسمِ الكتابِ أَنَّه تتميمُ للحِرْزِ من قُرًاءِ كتابِ (الكَنْزِ في القراءاتِ العَشْرِ)، للإمام: عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُؤْمِنِ

 <sup>(</sup>١) وقد حُقَّق في رسالة دُكْتُورَاه، في جامعة أُمِّ القُرى، من قِبَلِ صاحبِنا، الدُكْتُورِ:
 أَحمدَ الحريصيّ، سدّده اللهُ.

<sup>(</sup>٢) كَشْفُ الظُّنُونِ: ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مُعْجَمُ المُؤَلِّفِين: ٢/ ٦٤٧.

الواسِطيِّ (٦٧١- ٧٤٠)، وإِذا كان ذلك كذلك، كان هذا المَثْنُ لمَن عاصَرَ ابنَ عبدِ المُؤْمِنِ، أَو أَتَى بعدَه، وأَمَّا الشَّاطِبيُّ فقد تُوفِيُّ قبلَ وِلَادَةِ ابنِ عبدِ المُؤْمِنِ بأَكثرَ من ثمانين سَنَةً.

حَادِيَ عَشَرَ: وَفَاتُهُ:

قال السَّخَاويُّ: "وُلِدَ في آخِرِ سنةِ ثمانٍ وثلاثين وخمسِ مِئَةٍ، ومات يومَ اللَّحُدِ، بعدَ صلاةِ العَصْرِ، وهو اليومُ الظَّامنُ بعدَ العشرين، من مُحَادى الآخِرةِ، سنةَ تسعين، ودُفِنَ يومَ الإثنينِ، في مَقْبَرَةِ البَيْسَانيِّ، وتُعْرَفُ تلك النَّاحِيةُ بـ(سـارِيَةً)، وصلَّى عليه أَبو إسحاقَ، المَعروفُ بالعِرَاقِيِّ، إمامُ جامعِ مِصْرَ يومَئِذٍ» (١).

وقال ابنُ عبدِ المَلِكِ: «وكانت جَنَازَتُه مَشْهُودَةً، لم يتخلَّفْ عنها كبيرُ أَحَدٍ، وأَسِفَ النَّاسُ لفَقْدِه، وأَتْبَعُوه ذِكْرًا جَميلًا، وثناءً صالحًا، وكان أَهلَه، رحمةُ اللهِ عليه»(٢).

وقد رَثاه بعضُ أَهلِ العلمِ (٣).

أَلَا تَغَمَّدَ اللهُ الإمامَ الشَّاطِبيِّ برحمتِه، وأَوْرَثَه فِرْدَوسَ جَنَّتِه، وجزاه عنِّي وعن أَهلِ القرآنِ خيرًا، ووقاه سُوءًا وضَيْرًا؛ لِقَاءَ ما أَفَدْنَاه منه، ووِقَاءَ ما أَخَذْنَاه عنه.

<sup>(</sup>١) فتحُ الوَصِيدِ: ١/٧.

<sup>(</sup>٢) الدَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ: ٥/ ق: ٢/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ١١٨- ١١٩.



قَصِيدَةُ حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي

سأَذكرُ مُمَلًا نافعةً -إِن شاءَ اللهُ- للمُبْتَدِئِين، مُرَاعِيًا الإختصارَ. أَوَّلًا: اسْمُهَا: (حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَانِي) (١)، واشتَهَرت بالشَّاطِبيَّة، والشَّهْرَةُ الأُخْرى لا تَكادُ تُذْكَرُ فِي زمانِنا.

ثَانِيًا: بَحْرُها: الطُّويلُ.

ثَالِقًا: عَدَدُ أَبْيَاتِهَا: ثلاثةً وسبعون ومِئَةً وأَلْفُ('').

رَابِعًا: مَكَانُ نَظْمِهَا وَتَأْرِيخُهُ: قال ابنُ رُشَيْدٍ الفِهْرِيُّ (ت: ٧٢١): «أَبو محمَّدٍ: قاسِمُ بنُ فِيرُّهِ الشَّاطِئِيُ، المُقْرِئُ الضَّرِيرُ ...، ورَحَلَ فاستوطن قاهِرَةَ مِصْرَ، وأَقْرَأَ بها القرآنَ، وبها أَلَفَ قصيدتَه هذه -يعني الشَّاطِبِيَّةً-.

وذُكِرَ ۚ أَنَّه ابتداً أَوَّلَهَا بالأَنْدَلُسِ إِلى قولِه: «جَعَلْتُ أَبَا جَادٍ»(٦)،

 <sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الشَّاطِبِيَّةُ: البيتُ: ٧٠، وفتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٤، وبعضُ هم يزيدُ في اسمِها
 (في القراءاتِ السَّبْعِ)، وهو ليس منه.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الشَّاطِبِيَّةُ: البيتُ: ١١٦١.

<sup>(</sup>٣) وهو البيتُ الخامسُ والأربعون منها.

ثُمَّ أَكملها بالقاهِرَةِ"(١).

وقد أَسْلَفْتُ أَنَّه ارْتَحَلَ إِلى مِصْرَ سَنَةَ: اثنتينِ وسبعين وخمسِ مِئَةٍ، وأَسْلَفْتُ أَنَّه لا يُدْرَى -على وجهِ التَّحْدِيدِ- تأْريخُ دُخُولِه القاهِرَةَ. خَامِسًا: مَوْضُوعُهَا: أَحكامُ القراءاتِ السَّبْعِ: أُصُولًا، وفَرْشًا.

سَادِسًا: مَصَادِرُهَا: اختصر فيها الشَّاطِيُّ كتابَ (التَّيْسِيرِ) للدَّانيِّ، وزاد عليه زياداتٍ<sup>(٢)</sup> كثيرةً -لم يُفْصِحْ عن مَصْدَرِه فيها-، وخالفه في مواضِعَ يسيرةٍ.

سَابِعًا: مِنْهَاجُهَا: سَارَ فيها الشَّاطِئِي سِيرَةَ عامَّةِ مُصَنِّفِي القراءاتِ المُتأَخِّرين، فجعلها في مُقَدِّمَةٍ، وأَرْبَعَةِ مَقَاصِدَ، وَخَاتِمَةٍ:

فَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فبدأَها بالبسملةِ، فالصَّلَاةِ، فالحَمْدِ، ثُمَّ ذَكَر فيها طَرَفًا من فضائلِ القرآنِ، ثمَّ ذَكَر أَسماءَ القُرَّاءِ السَّبْعَةِ، وبُلْدَانِهم، ورُواتِهم، وأَنْسَابَهم، ثُمَّ ذَكَر اصطلاحَه فيها: من جهةِ رُمُوزِ القُرَّاءِ مُنْفَرِدِين ومُجْتَمِعِين، ومن جهةِ مِنْهاجِه في ذِكْرِ الأَضْدَادِ، وغيرِ ذلك، ثُمَّ أَنْنَى على قصيدتِه، ثُمَّ بَيَّنَ مَصْدَرَه فيها، وأَبَانَ أَنَّه سيزيدُ عليه

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الجَزَرِيِّ: «قرأَتُ بخطِّ الشيخ: أَبِي عبدِ اللهِ: محمَّدِ بنِ عليَّ بنِ محمَّدِ بنِ يحمَّدِ بنِ يحمَّدِ بنِ سَلَمَةَ الأَنصاريَّ الغَرْناطيِّ، ونقلتُ ما نصُّه: «نقلتُ من خَطِّ الفقيهِ الأَجلِّ الحاجِّ المُحَدِّثِ الحَيْطِيبِ: أَبِي عبدِ اللهِ: محمَّدِ بنِ مُمَرِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ رُشَيْدٍ الفِهْريِّ السَّبْتِيِّ ما نصُّه»، فذكرَه. غايةُ التَّهايةِ: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: الشَّاطِبِيَّةُ: البيتانِ: ٦٨ - ٦٩.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

زياداتٍ، ثُمَّ ذكر اسمَ قصيدتِه، ثُمَّ تَضَرَّعَ إِلَى اللهِ بأَن يُخْلِصَ قَصْدَه، ويُعينَه على ما يُحاوِلُه، ثُمَّ رَغِبَ إِلَى القُرَّاءِ أَن يَظُنُوا خيرًا بقصيدتِه، الَّتي وصَفَ سُوقَها بالكَسَادِ -تَوَاضُعًا منه-، ثُمَّ خَتَمَ المُقَدِّمَةَ بنُبَذٍ من المَواعِظِ البَلِيغَةِ.

وَأَمَّا الْمَقَاصِدُ:

فَالْأَوَّلُ: أُصُولُ الْقِرَاءَاتِ: ورَتَّبها على ما اشْتَهَرَ، مُبْتَدِئًا بـ(بَابِ الْاِسْتِعَاذَةِ)، ومُخْتَتِمًا بـ(بَابِ مَذَاهِبهمْ فِي الزَّوَائِدِ).

القَّانِي: فَرْشُ الحُرُوفِ: ورَتَّبَه على ما اشْتَهَرَ، مُبْتَدِئًا بـ(سُورَةِ الْبَقَرَةِ)، ومُخْتَتِمًا بـ(سُورَةِ الْمَسَدِ)، ولم يذكر ما بعدَها لإنْدِرَاجِه في الفَرْشِ السَّابِقِ.

القَّالِثُ: بَابُ التَّكْبِيرِ.

الرَّابِعُ: بَابُ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا الَّتِي يَحْتَاجُ الْقَارِئُ إِلَيْهَا.

وَأُمَّا الْخَاتِمَةُ: فذكر فيها عددَ أبياتِ قصيدتِه، ثمَّ أَثْنَى عليها، وَأُمَّا الْخَاتِمَةُ: فذكر فيها عددَ أبياتِ قصيدتِه، ثمَّ رَبَّه، وعَرَفَ قَدْرَ نَفْسِه-، ثُمَّ تَضَرَّعَ إِلَى اللهِ بدَعَوَاتٍ عظيمةٍ، ثُمَّ خَتَمَ خاتِمَتَه بالحمدِ، والصَّلاةِ والسَّلامِ.

ثَامِنًا: رُمُورُهَا: ضَمَّنَ الشَّاطِيُّ قصيدتَه رُمُورًا للقُرَّاءِ، والرُّواةِ عنهم، لا أَظْنُه سُبِقَ إليها، قال ابنُ خَلِّكَانَ: "وهي مشتملةً على رُمُوزٍ

\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ وِ\_\_\_\_

. .

عجيبةٍ، وإِشاراتٍ خَفِيَّةٍ لطيفةٍ، وما أَظْنُه سُبِقَ إِلى أُسْلُوبِها»(١).

ولولا أَنَّ اللهَ وفَّقَ الشَّاطِبِيَّ لِابْتِدَاعِ هذه الرُّمُوزِ؛ لرَبَتْ أُبياتُ قصيدتِه عمَّا هي عليه كثيرًا.

والِيك جَدْوَلًا<sup>(٣)</sup> يُبَيِّنُ لك جميعَ رُمُوزِ القُرَّاءِ والرُّواةِ، حالَ انفرادِهم، وحالَ اجتماعِهم:

<sup>(</sup>١) وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ١/ ٧١.

 <sup>(</sup>٦) و "بَرَرَ»: أي ظَهَرَ بعد خَفَاءٍ. يُنظَرُ: المُحْكَمُ: ٩/ ٣٧، ولسانُ العَرَبِ: ١/ ٥٥٥.
 والمَعْنَى: أَنَّ رَمْزَ الإنفرادِ ظَهرَ بهذا البيتِ بعد خَفَاثِه.

 <sup>(</sup>٣) وهو شَيِيهُ الجِدُولِ اللَّذي رَسَمَه السَّخَاويُّ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١٦٨/١، ول: ١٦٨/ب،
 من نُسْخَةِ تَشِسْتُرْ بِيتِي.

| رُمُوزُ الإجتماع |                                         | رُمُوزُ الإنفرادِ |   |                |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| خ                | القُرَّاءُكلُّهم غيرَ نافِعٍ            | أَنْجُ            | i | نافعُ          |
| حِرْمِيُّ        | نافِعٌ وابنُ كَثِيرٍ                    |                   | ب | قَالُونُ       |
| سَمَا            | نافِعُ وابنُ گَثِيرٍ وأَبو عَمْرٍو      |                   | ج | وَرْشُ         |
| عَمَّ<br>حَقُّ   | نافِعٌ وابنُ عامِرٍ                     | ۮؘۿڒ۫             | د | ابنُ گثِيرٍ    |
| حَقُّ            | ابنُ كَثِيرٍ وأَبو عَمْرٍو              |                   | Ą | البَرِّيُّ     |
| نَفَرُ           | ابنُ كَثِيرٍ وأَبو عَمْرٍو وابنُ عامِرٍ |                   | ز | قُنْبُلُ       |
| ث                | الكُوفِيُّون                            | حُطِّي            | ح | أبو عَمْرٍو    |
| حِصْنُ           | الكُوفِيُّون ونافِعٌ                    |                   | ط | الدُّوريُّ     |
| ظ                | الكُوفِيُّون وابنُ كَثِيرٍ              |                   | ي | السُّوسِيُّ    |
| غ                | الكُوفِيُّون وأَبو عَمْرٍو              | گَلَمْ            | 4 | ابنُ عامرٍ     |
| ذ                | الكُوفِيُّون وابنُ عامِرٍ               |                   | J | هِشَامٌ        |
| ش                | الكُوفِيُّون غيرَ عاصِمٍ                |                   | ٩ | ابنُ ذَكْوَانَ |
| صُحْبَةً         | الكُوفِيُّون غيرَ حَفْصٍ                | نَصَعْ            | ن | عاصِمُ         |
| صِحَابٌ          | الكُوفِيُّون غيرَ شُعْبَةَ              |                   | ص | شُعْبَةُ       |
|                  |                                         |                   | ب | حَفْصٌ         |
|                  |                                         |                   | ف | حَمْزَةُ       |
|                  |                                         | فَضَقْ            | ض | خَلَفُ         |
|                  |                                         |                   | ق | خَلَّادُ       |
|                  |                                         |                   | ر | الكِسَائِيُّ   |
|                  |                                         | رَسَتْ            | س | أبو الحتارِثِ  |
|                  |                                         |                   | ت | الدُّوريُّ     |

تَاسِعًا: مَكَانَتُهَا: قال ابنُ الجَزَريِّ: «ولقد رُزقَ هذا الكتابُ من الشُّهْرَةِ والقَبُولِ ما لا أَعلمُه لكتابِ غيرِه في هذا الفَنِّ؛ بل أَكادُ أَنْ أُقولَ: ولا في غير هذا الفَنِّ»(١).

قلتُ: صدق -رحمه اللهُ-، فإنِّي لا أُعلمُ كتابًا عُنِيَتْ به أُمَّةُ الإسلامِ كما عُنِيَتْ بهـذه القصيدةِ، وذلك من جِهَـةِ حِفْظِها، ودراستِها، وتدريسِها، والأُعمال المُتَعَلِّقَةِ بها، من شرحٍ وحاشِيَةٍ وتَعْلِيق ونُكتِ عليها، وكتب مُتَفَرِّعَةٍ عنها، ومُعَارَضَةٍ لهَا، وغير ذلك.

صحيحُ أَنَّ أَلْفِيَّةَ ابن مالِكٍ في النَّحْو أَخَذَتْ من هذا بحَظِّ وافِر؛ لكنِّي لا أَعلمُ أَنَّها ضارَعَتِ الشَّاطِبِيَّةَ من جِهَةِ إِقْبَالِ الطُّلَّابِ على حِفْظِهما، على الأقلِّ في زماننا هذا.

ولِمَا لِلشَّاطِبيَّةِ من مَنْزِلَةٍ عَلِيَّةٍ؛ فقد لَهَجَ العلماءُ بالثَّناءِ عليها خيرًا، وسأَذكرُ لك طائفةً من أَقاوِيلِهم -مُرَتَّبَةً حَسَبَ قِدَمِ وفاةِ قائِلِيها-؛ لتعرفَ مِقْدَارَ هذه القَصِيدَةِ:

قال صاحبُها (ت: ٥٩٠) في مُقدِّمتِها (١٠):

أَهَلَّتْ فَلَبَّتْهَا ٱلْمَعَــانِي لُبَابُهَا وَصُغْتُ بِهَا مَا سَاغَ عَذْبَا مُّسَلِّسَلًا فأَجْنَتْ بِعَوْنِ ٱللهِ مِنْهُ مُؤَمَّلًا فَلَقَتْ حَـيَاءَ وَجْهَهَا أَن تُفَضَّلَا

وَفِي يُسْرِهَا ٱلتَّيْسِيرُ رُمْتُ ٱخْتِصَارَهُ وَأَلْفَافُهَا زَادَتُ بِنَشْرِ فَوَابِدٍ

<sup>(</sup>۱) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الشَّاطِبِيَّةُ: الأَبياتُ: ٧٧- ٦٩.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ

٥٧

وقال -بعدَ أَن أَخبر أَنَّه نَظَمَ في حِرْزِهِ التيسيرَ-: "على أَنَّ هذه القصيدةَ لمَّا أَبْرَزَتْ من مَعانيه عُقُودَها، أَضافت إليه من كلام الأَئِمَّةِ المُبَرِّزينِ ما شَاكَلَ نَظِيمَها ونَضِيدَها، ولعلَّ حِرَاسَةَ اللهِ وعَوْنَه يُحَبِّبُها إلى أَهل العلم حتَّى لا يَهْدِمَ المُتَعَسِّفُ مَشِيدَها، فكم فيها من فوائدَ يطيبُ بساحلِ الإنصافِ وُرُودُها ...» إلى آخِر ما ذكره من مَدِيجِها، في تسهيل ما صَعُبَ من المَسائل المُشْكِلَةِ، وتعليل ما عَزَّ تعليلُه من الحروفِ المُنْزَلَةِ، وجَمْعِ شَمْل ياءاتِ الإضافةِ في أُواخِر السُّوَرِ، وما زاده على التَّيْسِيرِ من الفوائدِ الغُرَرِ، ثمَّ ردَّ الفضلَ في ذلك إِلَى اللهِ العزيز الحَمِيدِ، وبيَّنَ أَنَّ حامِلَه على ذِكْرِ فضائِلِها تَنْبِيهُ الطُلُّابِ على علم القراءاتِ المَجيدِ، وترغيبُهم في المُبَادَرةِ إِليه، وحَضُّهم على تَوْقِيره والإقْبَالِ عليه (١٠).

ولم يَضْتَفِ الشَّاطِئُ بما نَوَّة به من فضائلِ قصيدتِه؛ بل ذكر أَنَّها تَزْخَرُ بمَعَانٍ لا تَخْطُرُ له، قال أَبو شَامَةَ: «وكنتُ سمعتُ شيخَنا أَبا الحَسَنِ: عليَّ بنَ محمَّدٍ المَذكورَ<sup>(۱)</sup>، يحكي عن ناظمِها: شيخِه الشَّاطِئِ -رحمهما اللهُ- مِرَارًا، أَنَّه قال كلامًا معناه: لو كان في أَصحابي خيرُ أَو بَرَكَةً لاستنبطوا من هذه القصيدةِ معانيَ لم تَخْطُرْ لي.

 <sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٦٧- ٦٩، وهذا القَناءُ ضِمْنَ إِجَازَتِه تِلْمِيدَه السَّخَاوِيَّ بالشَّاطِبيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) يعنى: السَّخَاوِيُّ.

ثمَّ إِنِّي رَأَيتُ الشيخَ الشَّاطِبيَّ -رحمه اللهُ- مِرارًا، في المَنَامِ، وقلتُ له: يا سيِّدي: حَكَى لنا عنك الشيخُ أَبو الحَسَنِ السَّخَاوِيُّ أَنَّك قلتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فقال: صَدَقَ»(١).

وقال أَجَلُ طُلَّابِه: السَّخَاويُّ (ت: ٦٤٣): "وما علمتُ كتابًا في هذا الفَنِّ منها أَنفعَ، وأَجَلَ قَدْرًا وأَرفعَ، إِذ ضمَّنها كتابَ التَّيْسِيرِ في أُوْجَزِ لفظٍ وأَقربِه، وأَجْزَلِ نَظْمٍ وأَغْرَبِه، والتَّيْسِيرُ كتابٌ مَعْدُومُ النَّظِيرِ؛ للتحقيقِ الَّذي اختصَّ به والتحريرِ، فحقائقُه لائِحَةُ كَفَلَقِ الضَّبَاج، وجَوَادُه مُتَّضِحَةٌ غايةَ الإتِّضَاج، وقد أَرْبَتْ هذه القصيدة عليه وزادَتْ، ومَنحَتِ الطَّالِبِين أَمَانِيَهم وأَفَادَتْ»(۱).

وقال أَبو العَرَبِ: إسماعيلُ بنُ عمرَ الحَمَويُّ (ت: ٦٥٩) (٥٠):

رَوْنَ بَوْنَا مَا جَسَّ بَنَ مَبْ دِعًا عَرُوسَ هُ ٱلبِكْرَ وَيَا مَا جَلَا لَوْ رَامَ هَا مُبْتَكِ سَلَا اللهُ الْكُلُّ: «لَا» وقال أَبو شَامَة (ت: ٦٦٥): «ثمَّ إِنَّ الله تعالى سهّل هذا العلمَ على طالبِيه، بما نَظَمَه الشيخُ العالِمُ الزَّاهِدُ: أَبو القاسِمِ الشَّاطِئُ -رحمه

<sup>(</sup>١) إبرازُ المَعاني: ١/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٤- ٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ العَدِيمِ (ت: ٦٦٠): "أَنشدني مُخْلِصُ الدِّين، أَبو العَرَبِ: إِسماعيلُ بنُ عُمَرَ ابنِ يُوسُفَ بنِ قُرْنَاصٍ، بحَمَاة، لنفسِه، وكتبها على قصيدةِ أَبي القاسِمِ بنِ فِيرُو الشَّاطِيِّ الرُّعَيْنِيُّ» فذَكَرَه. بُغْيَةُ الطَّلَبِ: ١٧٢١/٤.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

الله تعالى- من قصيدتِه المَشهورةِ، المَنْعُوتَةِ بِحِرْزِ الأَمَانِي، الَّتِي نَبَغَتْ فِي آخِرِ الأَمَانِي، الَّتِي نَبَغَتْ فِي آخِرِ الدَّهْرِ؛ أُعْجُوبَةً لأَهلِ العَصْرِ، فنَبَذَ النَّاسُ سِواها من مصنَّفاتِ القراءاتِ، وأَقْبَلُوا عليها لِمَا حَوَتْ من ضَبْطِ المُشْكِلاتِ، وتَقْيِيدِ المُهْمَلَاتِ، مع صِغَر الحَجْمِ، وكثرةِ العِلْمِ»(١).

وقال: «نَفَقَت قصيدتُه هذه نَفَاقًا، واشتَهَرت شُهْرَةً لم تَحْصُلْ لغيرها من مصنَفاتِ هذا الفَنِّ»<sup>(٢)</sup>.

وقال ابنُ خَلِّكَانَ (ت: ٦٨١): "ولقد أَبْدَعَ فيها كلَّ الإِبْدَاعِ، وهي عُمْدَةُ قُرَّاءِ هذا الزَّمانِ في نَقْلِهم، فقَلَّ مَن يشتغلُ بالقراءاتِ إِلَّا ويقدِّمُ حفظها ومعرفتها، وهي مشتملةً على رُمُوزٍ عجيبةٍ، وإشاراتٍ خَفيَّةٍ لطيفةٍ، وما أَظُنُه سُبقَ إلى أُسْلُوبها"(").

وقال ابنُ الزُّبَيْرِ (ت: ٧٠٨): «فأَتقنها، وأَبدع فيها -على تَقْعِيرِها-، ورواها النَّاسُ عنه، واستعملوها، وهي لمَن أَلِفَها وأَنِسَ بها مِن أَنفع شيءٍ وأَيسرِه في ذِكْرِ خلافِ السَّبْعَةِ، مع تنبيهاتٍ ونُكَتٍ ضمَّنها إِيَّاها، وإِشاراتٍ إِلى اختياراتِ الأَئِمَةِ، وما انفرد به كلُ إِمامٍ من المُصنِّفين عن غيرِه، مع جَزَالَةِ أَلفاظِها، وغَرَابَةِ مَقاصِدِها.

وبالجملةِ: فإِنَّ قارِئَها يَسْتَقْرِئُ منها أَبدًا منافعَ وفوائدَ ثَوَانِيَ عن

<sup>(</sup>١) إبرازُ المَعاني: ١/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) إبرازُ المَعاني: ١/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ: ٧١/٤.

وقال الجُعْبَرِيُّ (ت: ٧٣٢): «إِذ كَان مُحْتَرَعَ الأَسالِيبِ، مُبْتَدَعَ الأَعاجِيبِ، قليلُ حَجْمُه، جليلُ علمُه، طال ما امتدَّتْ إليه أَعْنَاقُ المُحصِّلِين، واحْتَدَّتْ فيه أَحْدَاقُ المُبَرِّزِين، ومَن نظر بعينِ الإنصافِ، عَلِمَ أَنَّه أَحسنُ كُتُبِ الخلافِ»(٢).

وقال الذَّهَيُّ (ت: ٧٤٨): "وقد سارَتِ الرُّكْبَانُ بقصيدتَيْه: (حِرْزِ الأَّمَانِي) و(عَقِيلَةِ أَثْرَابِ القَصَائِدِ)، اللَّتَيْنِ في السَّبْع، والرَّسْم، وحفظهما خَلْقُ لا يُحُصَوْن، وخَضَعَ لَهُما فُحُولُ الشُّعَراء، وكبارُ البُلَغَاء، وحُذَّاقُ القُرَّاء، فلقد أَبْدَعَ، وأَوْجَزَ، وسَهَّلَ الصَّعْبَ"(٣).

وقال ابنُ كثيرِ (ت: ٧٧٤): «فلم يُسْبَقْ إليها، ولا يُلْحَقُ فيها، وفلم الرُّمُوزِ كُنُوزُ، لا يَهْتَدِي إليها إِلَّا كلُّ ناقِدٍ بصيرٍ، هذا مع أَنَّه ضَريرًا (١٠).

وقال ابنُ خَلْدُونٍ (ت: ٨٠٨): «فاستوعب فيها الفَنَّ استيعابًا حَسَنًا، وعُنِيَ النَّاسُ بحفظِها، وتلقينِها للوِلْدَانِ المُتَعَلِّمِين، وجَرَى

<sup>(</sup>١) صِلَّةُ الصِّلَةِ: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) كَنْزُ المَعانِي: ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) البدايةُ والنَّهايةُ: ١٦/ ٦٦٥- ٦٦٦.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وِ

العَمَلُ على ذلك في أَمْصَارِ المَغْرِبِ والأَنْدَلُسِ»(١).

وقال ابنُ الجَزَرِيِّ (ت: ٨٣٣): "ومَن وَقَفَ على قصيدتَيْه عَلِمَ مِقْدَارَ ما آتاه اللهُ في ذلك، خُصُوصًا اللَّامِيَّة، الَّي عَجَزَ البُلغاءُ مِن بعدِه عن مُعَارَضَتِها، فإِنَّه لا يَعرِفُ مِقْدَارَها إِلَّا مَن نظم على مِنْوَالِهَا، أَو قَابَلَ بينَها وبينَ ما نُظِمَ على طريقِها، ولقد رُزِقَ هذا الكتابُ من الشُهْرَةِ والقَبُولِ ما لا أَعلمُه لكتابٍ غيرِه في هذا الفَنِّ؛ بل أَكَادُ أَن الشُهْرَةِ والقَبُولِ ما لا أَعلمُه لكتابٍ غيرِه في هذا الفَنِّ؛ بل أَكَادُ أَن أَقولَ: ولا في غيرِ هذا الفَنِّ، فإنِّنِي لا أَحْسَبُ أَنَّ بَلدًا من بِلَادِ الإسلامِ يخلو منه؛ بل لا أَظُنُ أَنَّ بيتَ طالبٍ علم يخلو من نسخةٍ الإسلامِ يخلو من نسخةٍ إلى غايةٍ ('')، حتَّى إِنَّه كانت عندي نسخةُ باللَّمِيَّةِ والرَّائِيَّةِ بخَطِّ إلى غايةٍ ('')، حتَّى إِنَّه كانت عندي نسخةُ باللَّمِيَّةِ والرَّائِيَّةِ بخَطِّ المُخوجِجِ -صاحبِ السَّخَاوِيِّ-، مُجَلِّدَةُ، فأُعْطِيتُ بوَزْنِها فِضَّةً فلم الحَجِيجِ -صاحبِ السَّخَاوِيِّ-، مُجَلِّدةُ، فأُعْطِيتُ بوَزْنِها فِضَّةً فلم أَقْبُلْ ...

ومن أَعْجَبِ ما اتَّفَقَ للشَّاطِبِيَّةِ في عصرِنا هذا، أَنَّ به مَن بينَه

<sup>(</sup>١) دِيوَانُ المُبْتَدَإِ والْحَبَر: ١/ ٥٥٣.

 <sup>(</sup>٢) ومِن أَعْجَبِ ما وقفتُ عليه في اقتناء نُسَخ الشَّاطِبِيَّةِ ما ذكره ابنُ الجَزَرِيِّ عن
 محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ البَغْدَاديِّ، المَعروفِ بالمُظرِّزِ الكُثْبِيِّ (ت: ٧٤٩)،
 قال: "قبل لي: إنَّه اجتمع عندَه نحوُ أَلْفِ شَاطِبِيَّةٍ!». غايةُ النَّهايةِ: ٢/ ١٨٠.

وبينَ الشَّاطِيِّ باتِّصالِ التِّلَاوَةِ والقِرَاءَةِ رجلينِ (۱)؛ مع أَنَّ للشَّاطِيِّ - يومَ تَبْيِيضِ هذه التَّرْجَمَةِ - مِئَتَيْ سَنَةٍ، وهذا لا أَعلمُ أَنَّه اتَّفَقَ في عصرٍ من الأَعصارِ للقراءاتِ السَّبْعِ؛ وإِن كان اتَّفَقَ في بعضِ القراءاتِ وَقْتًا ما، وما ذلك إلَّا لشِدَّةِ اعتناءِ النَّاسِ بها، ومن الجائزِ أَن تبقى الشَّاطِبِيَّةُ باتِّصالِ السَّمَاعِ بهذا السَّندِ إلى رَأْسِ القَمَانِمِئَةِ، فإنَّ من أَصحابِ القاضي بدرِ الدِّينِ بنِ جَمَاعَةَ اليومَ جَمَاعَةً.

ولا أَعلمُ كتابًا حُفِظَ وعُرِضَ في مجلسٍ واحدٍ، وتَسَلْسَلَ بالعَرْضِ إِلى مُصَنِّفِه كذلك إِلَّا هو ...

وقد بارك اللهُ له في تصنيفِه"<sup>(٢)</sup>.

وقال المَقَّرِيُّ (تَ: ١٠٤١): «سمعتُ غيرَ ما مرَّةٍ شيخَنا الإمامَ، عَلَمَ اللَّهُ عَلَامِ، المُفْتِيَ عَمَّنَا، سَيِّدي: سعيدَ بنَ أَحمدَ المَقَّرِيَّ -رحمه اللهُ-، يقولُ: «ما أُلِّفَ في المِلَّةِ المُحَمَّديَّةِ مِثْلُ كتابِ (الشِّفَاءِ) للقاضي عِيَاضٍ، و(حِرْزِ الأَمَانِي) للشيخ أبي القاسِمِ الشَّاطِعِيِّ»(").

ولم أُطِقْ عندَ ذِكْرِ الثَّنَاءِ على الشَّاطِبِيَّةِ أَن أَكُونَ عنه بمَعْزِلٍ،

<sup>(</sup>١) هكذا في غايةِ النّهايةِ المَطْبُوعَةِ، والرّسالةِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي بجامعةِ أُمَّ القُرَى، والجادَّةُ أَن يُقَالَ: (رجلانِ)؛ لأنَّه مبتدأً مؤخَّرً، وما وقعَ لابنِ الجَرَريِّ هنا يُخَرِّجُ على أَنَّه تَوْهَمَ بأَنَّه اسمُ أَنَّ مؤخَّرً.

<sup>(</sup>١) غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ٢٢- ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أَزْهَارُ الرِّيَاضِ: ١/ ٢٧١.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ =

77

فأَنْشَأْتُ هذه الأبياتَ:

إِلَيْكَ -يَا مَــن تُعَــانِي (۱) السَّــبْغ - حِــرْزَ الْأَمَانِي حَمْ قَــرَبْتْ مِن قَصِيٍّ فَالسَّـبْغ فِيها دَوَانِي فِي الْحِـرْزِ: حِــرْزُ الْأَمَانِي وَفِيهِ وَجْــه التَّهَانِي فَالله يَجْـرِي الرُّعَيْنِي (۱) عَــنَا نَعِــيم الْحِـنانِ فَالله يَجْـرِي الرُّعَيْنِي (۱) عَــنَا نَعِــيم الْحِـنانِ ومن مَظَاهِرِ مَكَانَةِ الشَّاطِيقِةِ: كَثْرَةُ نُسَخِها الْحَطَّيَّةِ: فقد ذُكِرَ لها في الفِهْرِسِ الشَّامِلِ ثمانِ وسبعون وثلاثُ مِعَةِ نُسْخَةٍ (۱)، وهذا ليس في الفِهْرِسِ الشَّامِلِ ثمانٍ وسبعون وثلاثُ مِعَةِ نُسْخَةٍ (۱)، وهذا ليس شيئًا من نُسَخِها الْحَطَيَّةِ، ويكفي أَن تَعْلَمَ أَنَّه لا يَكادُ يُوجَدُ مُقْرِئُ أَو قارئُ -مُدَّةَ بِضْعَةِ قُرُونٍ - إِلَّا ولديه نُسْخَةً منها؛ بل بعضُهم لديه نُسْخُ منها، وقد تقدَّمَ أَنَّ محمَّد بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ البَغْدَاديَّ،

المَعروفَ بالمُطّرِّزِ الكُتْبِيِّ (ت: ٧٤٩) كان لديه نحو أَلْفِ نُسْخَةٍ منها (١٠)؛ صحيحٌ أَنَّ كثيرًا من نُسَخِ الشَّاطِبِيَّةِ قد تَلِفَ؛ ولكنَّ كثيرًا منها -أيضًا- لم يُدْرَجْ في كُتُب فَهَارسِ المَخطوطاتِ إلى الآنَ.

ومن مَظَاهِرِ مَكَانَةِ الشَّاطِيَّةِ: أَنَّهَا كَانت من أَقْدَمِ ما طُبِعَ من

<sup>(</sup>١) يُعَانِي كذا: يُقَاسِيه. يُنظَرُ: أَساسُ البَلَاغَةِ: ١/ ٦٨٢، وتاجُ العَرُوسِ: ٣٩/ ١٢٤. و"تُعَانِي السَّبْعَ": أَيْ: ثُقَاسِي حِفْظَها.

<sup>(</sup>٢) والرُّعَيْني: هو نَسَبُ الإمامِ الشَّاطِيِّ؛ كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الفِهْرِسُ الشَّامِلُ، مخطوطاتُ القراءاتِ: ٦٩- ٨٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: غايةُ النِّهايةِ: ٢/ ١٨٠.

كُتُبِ الإسلامِ، فقد طُبِعَت لأَوَّلِ مَرَّةٍ في الهِنْدِ، سنةَ: ثمانِ وسبعين ومئتينِ وأَلْفٍ، ثمَّ طُبِعَت في مِصْرَ، سنةَ: اثنتينِ وثلاثِ مِئَةٍ وأَلْفِ(١).

ومن مَظَاهِرِ مَكَانَةِ الشَّاطِبِيَّةِ: كثرةُ الأَعْمَالِ المُتَعَلِّقَةِ بها، من شرجٍ وحاشِيَةٍ عليها، وكُتُب مُتَفَرِّعَةٍ عنها، ومُعَارَضَةٍ لهَا، وغير ذلك، وهذه الأعمالُ يُخْطِئُها العَدُّ؛ لكثرتِها('').

ومن مَظَاهِر مَكَانَةِ الشَّاطِبِيَّةِ: كثرةُ تَدْرِيسِها: فقد بلغ تدريسُها مبلغًا كبيرًا، وإنَّ المُطَّلِعَ على كُتُبِ التَّرَاجِمِ ليَرَى من ذلك شيئًا كثيرًا، حتَّى لقد كان في دُكَّالَةَ -إِحْدَى قَبَائِل المَغْرِب- وحـدَها ثمانيةَ عَشَرَ أُسْتَاذًا يُدَرِّسون شرحَ الجَعْبَريِّ عليها(٢)!

وأَمَّا في المَعاهِدِ الحُكُومِيَّةِ، فإنَّ الشاطِبِيَّةَ تَتَصَدَّرُ مَنَاهِجَ أَقسامِ القراءاتِ في الجامِعَاتِ، في عَدِيدٍ من البُلْدَانِ الإسلاميّةِ.

ومن مَظَاهِرِ مَكَانَةِ الشَّاطِبِيَّةِ: إِنشاءُ أَوْقافٍ يعودُ رَيْعُها

وإِنِّي لأَحْسَبُ أَنَّ الشَّاطِبِيَّةَ لم تَنَلْ هذه المَكَانَةَ العَلِيَّةَ إِلَّا لحُسْن

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الدَّلِيلُ إلى المُتُونِ العِلْمِيَّةِ: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) وقد أُحصى منها شيخُنا عبدُ الهَادِي حَمِيتُو المَغْرِبيُّ سبعةً وثمانين ومِئَةَ عَمَل، وما فاته كثيرٌ جِدًّا، وأَظُنُّه أَضْعَافَ ما ذكره. يُنظَرُ: الإمامُ الشَّاطِئُ: ١٤٣- ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: دعوةُ الحَقِّ، السنةُ ١١، العَدَدُ: ٤، ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: فِهْرِسُ المَنْجُورِ: ل: ٣٦/ أ- ب، ٣٥/ ب- ٣٦/ أ.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

نِيَّةِ ناظِمِها، قال هو -متحدِّثًا عن نفسِه-: "وإِنَّما عملها رَغْبَةً في ثوابِ اللهِ الكريمِ، وحِرْصًا على إِحْيَاءِ العلمِ، الَّذي تضمَّنه كتابُ التَّيْسِيرِ"(١).

وقال: «لا يَقْرَأُ أَحَدُّ قصيدتي هذه إِلَّا وينفعُه اللهُ بها؛ لأَنِّي نظمتُها لله»<sup>(٢)</sup>.

عَاشِرًا: شُرُوحُهَا: إِذا ما نظرنا إلى شُرُوحِها فقط -دونَ النَّظرِ إلى حَوَاشِيها، وتَعْلِيقاتِها، ونُكتِها، والكُتُبِ المُتَفَرَّعَةِ عنها، ومُعَارَضاتِها- فإنَّها تَزيدُ على مِئَةِ شرحٍ(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٦٧- ٦٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٦.

<sup>(</sup>٣) وقد بَلَغَها شيخُنا: عبدُ الهَادِي حَمِيتُو العَغْرِيُّ (الإمامُ الشَّاطِيُّ: ١٤٣- ١٩٨) ثمانيةً وتسعين شرحًا، وإذا أَخَذْنَا في الحُسْبَانِ أَنَّ شيخَنا شَكَّكَ في أَحَدِها وهو ذو الرَّفْم (١٢)، وذكر عَشْرًا من الحوّاشِي على شرح الجغبريِّ، وحاشِيةٌ على شرح ابنِ القاصِح، وذكر كتابين ظنَهما من شُرُوجِها، وهما من تحريراتِها، وهما رَقْمُ (٨٥) و(٩٠)، أَصبحت -عندَثِدٍ - الشُّرُوحُ المَحْضَةُ -عندَه- أُربعةٌ وثمانين شرحًا، فإذا أَضَفْنَا إليها اثنينِ وعشرين شرحًا لم يذكرها، كان -عندَثِدٍ - مُحموعُ الشُرُوحِ التَّي تَحَصَّلَتُ لنا سِتَّةً ومِئَةَ شَرْح، والعجيبُ أَنَّ مُحمَّلةً منها ليست بالعَربيَّةِ، وأَظُنُ أَنَّ ما لم أَقِفْ على ذِكْرِه من شُرُوجِها كثيرً، وحَصْرُها قد يكونُ مُتَعَذِّرًا؛ لكثرتِها، وانتشارِها، وتَزَايُدِها، ثُمَّ لو أَمْكَنَ حَصْرُها فليس مقصودًا لي في هذه المُقَدِّمةِ.

## وأَهمُّها سِتَّةُ شُرُوحٍ:

الأَوَّلُ: فتحُ الوَصِيدِ في شرجِ القَصِيدِ، لأَجَلِّ طُلَّابِه: أَبِي الحَسَنِ: عليِّ بنِ محمَّدٍ السَّخَاويِّ، عَلَمِ الدِّينِ (ت: ٦٤٣).

القَّاني: الدُّرَّةُ الفَرِيدَةُ في شرح القصيدةِ، لأَبي يُوسُفَ: المُنْتَجَبِ الدِّينِ (ت: ٦٤٣). المُنْتَجَبِ الدِّينِ (ت: ٦٤٣). القَّالثُ: اللَّالِئُ الفَرِيدَةُ في شرح القصيدةِ، لأَبي عبدِ اللهِ:

الرَّابَعُ: كَنْزُ الْمَعانِي في شَـرْج حِـرْزِ الأَمَانِي، لأَبِي عبـدِ الله: محمَّدِ بن أَحمدَ بن محمَّدِ المَوْصِلِيِّ، المَعروفِ بشُعْلَةَ (ت: ٢٥٦).

محمَّدِ بن حَسَن بن محمَّدٍ الفاسيِّ (ت: ٦٥٦).

الخامسُ: إِبرازُ المَعانِي من حِرْزِ الأَمَانِي، لأَبي القاسِمِ: عبدِ الرَّحمنِ بنِ إِسماعيلَ بنِ إِبراهيمَ المَقْدِسيِّ، المَعروفِ بأَبي شَامَةَ (ت: ٦٦٥).

السَّادسُ: كَنْزُ المَعانِي في شـرج حِـرْزِ الأَمانِي ووجهِ التَّهانِي، لأَبي إِسحاقَ، وأَبي محمَّدٍ: إِبراهيمَ بنِ عمرَ بنِ إِبراهيمَ الجَعْبَريِّ الحَلِيلِيِّ، بُرُهانِ الدِّين (ت: ٧٣٢).

وهده الشُّرُوحُ السِّنَّةُ هي أُمُّ الشُّرُوجِ، وغيرُها من الشُّرُوجِ عالَةً عليها، ومُسْتَنِدَةً إليها، وفي هذه الشُّرُوجِ السِّنَّةِ بُغْيَةُ الطُّلَابِ أَجمعين، فشرحُ شُعْلَةَ للمُبْتَدِئِين، وشرحُ السَّخَاويِّ والفاسيِّ وأَبِي شَامَةَ للمُتَوسِّطِين، وشرحُ الهَمَذَانِيِّ والجُعْبَريِّ للمُنْتَهِين.



وَصْفُ نُسَخِ الشَّاطِبِيَّةِ وَرِوَايَاتِهَا الْمُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ

## أَوَّلًا: النُّسَخُ الْمُعْتَمَدَةُ:

اعتمدتُ على سِتِّ نُسَخٍ في تحقيقِ متنِ الشَّاطِبِيَّةِ، ودُونَكَ وَصْفَها -مُرَتَّبَةً حَسَبَ قِدَمِ تأريخِ نَسْخِها-:

النُّسْخَةُ الْأُولَى: نُسْخَةُ تَشِسْتَرْ بِيتِي، بِدَبْلِنَ، بِإِيرْلَنْدَا:

وهي نسخةُ ضِمْنَ شرحِ (فتحِ الوَصِيدِ) للسَّخَاويِّ.

ورقمُها: ٣٩٢٦، وتقعُ في خمسين ومِئَةِ لَوْجٍ، في كلِّ لَوْجٍ ورقتانِ، في مُجَلَّدٍ واحدٍ، وكُتِبَتْ بخطِّ واضجٍ، وقد كتبها: محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ أبي طاهرِ بنِ عثمانَ بنِ عيسى الإِسْكَنْدَريُّ، وقد فَرَغَ منها يومَ الخميسِ، لسبعٍ وعشرين خَلَتْ من شهرِ شَعْبَانَ، سنةَ: اثنتينِ وعشرين وستً مِئَةِ (١).

وهي مَشْكُولَةٌ في كثيرٍ من أَبياتِها، وقليلةُ الأَخطاءِ.

وهي نُسْخَةُ تامَّةُ، بها طَمْسُ يسيرٌ، وعالِيَةٌ، ونَفِيسَةُ، فقد قَرَأُها

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: ل: ١/ ب، ١٥٠/ أ.

مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

ناسِخُها على السَّخَاوِيِّ -أَجَلِّ تلامِيذِ الشَّاطِيِّ-، وقُوبِلَتْ بأَصْلِ السَّخَاوِيِّ، وعليها خَطُّه (۱).

وقدِ اتَّخَذْتُها أَصْلًا فيما قبلَ فَرْشِ الحُرُوفِ، ورَمَزْتُ لهَا من فَرْشِ الحُرُوفِ، ورَمَزْتُ لهَا من فَرْشِ الحُرُوفِ إلى نهايةِ النَّظْمِ بـ(س١)، فـ(س): نِسْبَةً للسَّخَاوِيِّ، و(١): تميزًا لهَا عن (س٢) الآتيةِ.

وإِنَّما لم أَتَّخِذُها أَصْلًا من فَرْشِ الحُرُوفِ إِلَى نهايةِ التَّظْمِ؛ لأَنِّي وجدتُ نُسْخَةً أَمْثَلَ منها، وهي الآتيةُ.

النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ: نُسْخَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ، بِالْقَاهِرَةِ:

وهي نسخةُ ضِمْنَ شرجِ (فتحِ الوَصِيدِ) للسَّخَاويِّ.

ورقمُها: ٢٥٥، في تفسير تَيْمُورَ، وتقعُ في سبعةٍ ومِثَتَيْ لَوْج، في كلَّ لَوْج ورقتُهُ، وتقعُ هذه لَوْج ورقتانِ؛ إِلَّا اللَّوْحَ الأَوَّلَ، فليس فيه إِلَّا ورقةٌ واحدةٌ، وتقعُ هذه النُسْخَةُ في جُزْءٍ واحدٍ، وكُتِبَتْ بخطٍّ نَسْخيٍّ مُمَيَّزٍ، وقد كتبها: المُقْرئُ: محمَّدُ الأَنصاريُ (١).

والشَّكُلُ غالبٌ على أبياتِها، وأخطاؤُها قليلةً.

وهي نُسْخَةً لا يُوجَدُ فيها إِلَّا من فَرْشِ الحُرُوفِ إِلَى آخِرِ النَّظْمِ؛ إِلَّا تسعةَ أَبياتٍ سقطت من (بابِ مَخَارِجِ الحُرُوفِ وصفاتِها، الَّتي يَحْتَاجُ القارئُ إِليها)، وفي النُّسْخَةِ طَمْسٌ يَسِيرُ.

<sup>(</sup>١) يُنظَّرُ: ل: ٧/ أ، ٩/ أ، ١١/ ب، ٩٠/ ب، ١٥٠/ أ.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: ل: ٤١/ ب، ٦٠/ ب، ١١٩/ ب، ٢٠٧/ أ.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ

79

وهي نُسْخَةً عالِيَةً، ونَفِيسَةً جِدًا، فقد قُرِئَتْ على السَّخَاويِّ -أَجَلَّ تلامِيذِ الشَّاطِيِّ - ثلاثَ مَرَّاتٍ، قَرَأَها ناسخُها، وأَبو إِسحاق: إبراهيمُ بنُ داود الفاضِليُ، والشيخُ: محمَّدُ بنُ عبدِ المُنْعِمِ القُرَشيُّ(۱).

رَبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن أَهِلِ العلمِ، والظاهرُ أَنَّ ثالثَهم كذلك، والأُوّلُ والثَّاني من أَهِلِ العلمِ، والظاهرُ أَنَّ ثالثَهم كذلك، فالأَوَّلُ -ناسِخُها- حَلَّاه السَّخَاويُّ -في إِجَازَتِه إِيَّاه، في أُوِّلِ هذه النُّسْخَةِ- بقولِه: «الأَجَلُ، العالِمُ، المُقْرِئُ، النَّحْويُّ»(۱)، والثَّاني نَعْتَه ابنُ الجَزَريِّ بقولِه: «إمامُ حاذِقُ مَشْهُورٌ»(۱).

وقد قُوبِلَتْ هذه النُّسْخَةُ بأَصْلِ السَّخاويِّ (١).

وعليها إِجَازَةُ السَّخَاوِيِّ ناسِخَها، وفيها إِثباتُ قراءةِ ناسِخِها عليه، وإِجَازَتُه خاصَّةً بجميع كتابِه (فتج الوَصِيدِ)، وإِجَازَتُه عامَّةً بجميع مُصنَّفاتِه، وروايتِه، وكان ذلك في محرَّمٍ، سنةَ: تسع وثلاثين وسِتِّ مِئَةٍ<sup>(٥)</sup>.

وهذه القيمةُ العِلْمِيَّةُ الرَّفيعةُ لهَذه النَّسْخَةِ جعلتني أَتَّخِدُها أَصلًا فيما تضمَّنَتُهُ، وكنتُ أَتَمَنَى أَنْ أَجِدَ الجُزْءَ الأَوَّلَ من الكتابِ

<sup>(</sup>١) يُنظّرُ: ل: ١/ ب، ٢٠٧/ أ- ب.

<sup>(</sup>۲) ل: ۱/ ب.

<sup>(</sup>٣) غايةُ النِّهايةِ: ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: ل: ٦٠/ ب، ١٢٠/ ب.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: ل: ١/ ب.

لأَتَّخِذَه أَصلًا في تحقيقِ ما قبلَ فَرْشِ الحُرُوفِ، وقد تَطَلَّبْتُه فلم أَطْفَرْ به، وإنِّي لأَدْعُو مَن عَثَرَ عليه أَن يتكرَّمَ بدَلَالَتِي عليه، والشكرُ المَوْفُورُ له مَبْذُولُ، وحقُه -في ذِكْرِ فضلِه- مَكْفُولُ.

وعلى أَنِّى لم أَظْفَرْ بالجُزْءِ الأُوَّلِ من الكتابِ إِلَّا أَنَّ ذلك لم يُخِلَّ بتحقيقِ ما لم يتضمَّنْه، وذلك لعُلُوِّ النُّسَخِ الأُخْرى الَّتي اعتمدتُّ على علىها، ومنها النُّسْخَةُ السابقةُ، الَّتي سَلَفَ أَنَّها قُرِئَتْ على السَّخَاوِيِّ، وقُوبِلَتْ بأَصْلِه، وعليها خَطُّه.

النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ: نُسْخَةُ المَرْكَزِ الحُكُومِيِّ (قُرَّهُ مُصطفى)، بإِسْتَانْبُولَ: وهي نُسْخَةُ ضِمْنَ شرج (اللَّالِئِ الفَرِيدَةِ) للفاسيِّ.

وتقعُ في جُزْأَيْنِ:

الأَوَّلُ: ورقمُهُ: ١٨٦٧٢، وهو مُقَسَّمٌ إِلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ، ويقعُ في ثمانيةٍ وعشرين ومِئَتَيْ لَوْج، في كلِّ لَوْج ورقتانِ، وينتهي بآخِر سورةِ ثمانيةٍ وعشرين ومِئَتَيْ لَوْج، في كلِّ لَوْج ورقتانِ، وينتهي بآخِر سورةِ البَقرَةِ، وقد كتبه: يُوسُفُ بنُ أَبِي بكرِ بنِ يُوسُفَ الأَقْفَاصيُّ، بخطِّ نَسْخيًّ واضح، وقد فَرَغَ منه في نِصْفِ رمضانَ، سنةَ: اثنتينِ وثمانين وسِتِّ مِئَةٍ، وفَرَغَ من مُقَابَلَتِه في السادسِ والعشرين، من الشهرِ نفسِه، والسَّنةِ نفسِها(۱).

الْجُزْءُ الآخَرُ: ورقمُه: ١٨٦٧٣، وهو مُقَسَّمٌ إِلى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ، ويقعُ في

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: ١/ ل: ٢٢٨/ أ- ب.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْفِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

٧1

عشرين ومِئَتَيْ لَوْج، في كلِّ لَوْج ورقتانِ؛ إِلَّا اللَّوْحَ الأَخيرَ، فليس فيه إِلَّا ورقةُ واحدةُ، وهو من أُولِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى آخِرِ النَّظْمِ، وقد كتبه: عمرُ بنُ أَبِي بكرِ بنِ يُوسُفَ الأَقْفَاصيُّ -ولعلَّه أَخُو ناسِخ الجُزْءِ الأَوَّلِ-، بخطِّ نَسْخيِّ واضح، وقد فَرَغَ منه يومَ الحميسِ، الجُزْءِ الأَوَّلِ-، بخطِّ نَسْخيِّ واضح، قد فَرَغَ منه يومَ الحميسِ، الحامسَ عَشَرَ، من ربيع الأَوَّلِ، سنةَ: ثَلَاثٍ وثمانين وسِتِّ مِئَةٍ، وهو جُزْءٌ مُقَابَلُ (۱).

والشَّكُلُ غالِبٌ على أَبياتِ النُّسْخَةِ، وأَخطاؤُها نَادِرَةً.

والسمن كيب على بيب المستور والسور المنطقة والله الأنَّ آثارَ الإتقانِ بادِيةً عليها -من جِهةِ الخَطِّ، والشَّكْلِ، وأَمانةِ النَّقْلِ ('')-، ولأَنَّ ناسخَ الجُزْءِ الثَّاني من تَلامِيذِ الفاسيِّ ('')، ومن القريبِ جِدًّا أَن يكونَ ناسخُ الجُزْءِ الأَوَّلِ كذلك، وكذلك هي مُتَقَدِّمةٌ، ومُقَابَلَةٌ، والَّذي يظهرُ أَنَّها لم تُنقَلُ من نسخةِ الفاسيِّ مُباشَرَةً، والأقربُ أَنَها نُقِلَتْ من نسخةٍ نقلت عن أَصْلِ الفاسيِّ مُباشَرَةً، والأقربُ أَنَها نُقِلَتْ من نسخةٍ نقلت عن أَصْلِ الفاسيِّ ('')، وقد ظهر لي إتقانُها -كذلك- من مُقَابَلَتِها بالنُسَخِ الأُخْرى، وشُرُوج كِبَارِ الشُرَّاج.

وقد رَمَزْتُ لهَا بـ(ف)، نِسْبَةً للفاسيِّ.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: ١/ ل: ٢٢٠/ أ.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: ١/ ل: ١٣٣/ أ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: ٢/ ل: ٢١٩/ ب.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: ٢/ ل: ١٣٣/ أ.

النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ: نُسْخَةُ الْمَكْتَبَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، التَّابِعَةِ لِدَارِ الْكُتُبِ الْوَطَنِيَّةِ، التَّابِعَةِ لِدَارِ الْكُتُبِ الْوَطَنِيَّةِ، بتُونُسَ:

وهي نسخةً ضِمْنَ شرحِ (فتحِ الوَصِيدِ) للسَّخَاويِّ.

ورقمُها: ١٣٨٨٤، وتقعُ في ثمانيةِ وتسعين لَوْحًا، في جُزْءِ واحدٍ، مكتوبةً بخطِّ نَسْخيٍّ جَيِّدٍ، وليس عليها اسمُ كاتبِها، وقد فَرَغَ منها في جُمَادى الأُولى، سنةَ: تسعٍ وتسعين وسِتِّ مِئَةٍ (١).

والشَّكُلُ ظاهرٌ في أَبياتِها، وأَخطاؤُها كثيرةً.

وقد حَوَتِ الشَّاطِبِيَّةَ من أُوِّلِهَا إِلى نهايةِ الأُصُولِ؛ إِلَّا بيتًا واحدًا سَقَطَ منها.

وهي نسخةً عالِيَةً، وقَيِّمَةً، فقد قُوبِلَتْ بأَصلٍ سُطِّرَ عليه خَطُّ السَّخَاوِيِّ (٢).

وقد تَكَرَّمَ بإرسالِهَا إِلَى الشيخُ المِفْضَالُ، د. مَوْلَاي محمَّدُ الإِدْريسيُّ الطَّاهِريُّ، فجزاه اللهُ خيرًا.

وقد رَمَزْتُ لهَا بـ(س٢)، فـ(س): نِسْبَةً للسَّخَاوِيِّ، و(٢): تمييزًا لهَا عن (س١) السابقةِ.

النُّسْخَةُ الْخَامِسَةُ: نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ مَكَّةَ الْمُكرَّمَةِ:

ورقمُها: ٨٨، وتقعُ في تسعةٍ وتسعين لَوْحًا، في كلِّ لَوْجٍ ورقتانِ؛ إِلَّا

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: ل: ٩٨/ ب.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: ل: ١٩/ أ، ٣٣/ أ، ١٤/ أ، ٥٥/ أ، ٥٥/ أ.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

الأَوَّلَ والأَخيرَ، ففي كلَّ منهما ورقةً واحدةً فقط، وقد كتبها: عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ يُوسُفَ القُونِويُّ (۱) الحَنَفيُّ، بخطِّ نَسْخيًّ مُمَيَّزٍ، وفي أَوَّلِهَا لَوْحانِ وبعضُ لَوْج ليست من أَصْلِ المَخْطُوطِ، وفي آخرِها قَدْرُ أَرْبِعةِ أَلْوَاجٍ كذلك، وعليها حاشِيَةٌ، علَّقَها: محمَّدُ بنُ أَبِي بحرٍ الفارِسيُّ، وقدِ انتُخِبَتْ هذه الحَوَاشِي من شَرْج الهَمَذَانيًّ على الشَّاطِبِيَّةِ (الدُّرَةِ الفَريدةِ) (۱).

وهذه النُّسْخَةُ مَشْكُولَةٌ، وأَخطاؤُها نادِرَةً.

وهي نُسْخَةُ تامَّةُ، وعالِيَةُ، ونَفِيسَةُ، فناسِخُها من أَهلِ العِلْمِ، فقد حَلَّه مُجِيزُه التَّرْكُمَانيُّ بـ «الشيخ، الصَّالحِ، الفقيهِ، المُقْرِئِ الضَّابِطِ المُتْقِن المُحَقِّقِ، المُحَصِّل (٣٠).

ثمَّ إِنَّ له اتَّصالًا عاليًا بروايةِ الشَّاطِبِيَّةِ، فقد أَثْبَتَ مُجِيرُه: محمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ خَلِيلٍ التَّرْكُمانيُّ في صَدْرِها أَنَّ القُونِويَّ هذا قَرَأَ عليه الشَّاطِبِيَّةَ قراءةً جَيِّدةً مَرْضِيَّةً، في مجالسَ، كان آخرُها يومَ الثُّلاَثَاءِ، العاشرِ، من شَوَّالٍ، سنةَ: أَربع وعشرين وسبع مِئَةٍ، وأَخبره أَنَّه أَخَذَها عن أَبي عبدِ اللهِ: محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ الخالِقِ المِصْرِيَّ،

 <sup>(</sup>١) هكذا ضبطها هو بخطّ يَدِه في آخِرِ النُسْخَةِ: ل: ٩٥/ أ، وهي نِسْبَةً إلى قُونِيَة.
 يُنظَرُ: مُعْجَمُ البُلْدَان: ٤/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: ل: ٩٥/ أ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: ل: ١/ ب.

الشَّهِيرِ بالصائغ (ت: ٧٢٥)(١): عَرْضًا وسَمَاعًا -غيرَ مَرَّةٍ-، وتِلَاوَةً ١)، وإِجَازَةً، وأَخـبره ابنُ الصائغ أَنَه أَخَـذَها عن أَبي الحسَـنِ: عليِّ بنِ شُجَاع بنِ سالِمِ الهَاشميِّ المِصْريِّ، المَعروفِ بالكَمَالِ الضَّرِيرِ، وبصِهْرِ الشَّاطِيِّ، وبابنِ أَبي الفَوَارِسِ (ت: ٦٦١): سَمَاعًا مرتين، وتِلَاوَةً، وإجَازَةً، وهو أَخَذَها عن ناظِمِها: كذلك (٣).

وقد ظهر لي -كذلك- إِتقانُها من مُقَابَلَتِها بالنُسَخ الأُخْرى، وشُرُوج كِبَار الشُّرَّاج.

وقدِ انْمَازَتْ هذه النُّسْخَةُ بتَمَامِ شَكْلِها، وتَعَدُّدِ الأَوْجُهِ فيها، فكثيرًا ما تُضْبَطُ الكلماتُ فيها بوجهينِ، وربَّما بأَكثرَ من ذلك.

وقد رَمَزْتُ لهَا بـ(ك)؛ نِسْبَةً للكَمَالِ.

النُّسْخَةُ السَّادِسَةُ: نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ بِرْلِينَ، بِأَلْمَانِيَا:

وهي ضِمْنَ شَرْحِ (إِبْرازِ المَعَانِي) لأَبِي شَامَةً.

ورقمُها: ٣٨٥، وقد صوَّرتُها من الجامعةِ الإسلامِيَّةِ، بالمَدينةِ النَّبَويَّةِ، ورقمُها فيها هو (١٠٦٩).

وتقعُ في جُزْأَيْنِ:

 <sup>(</sup>١) قال عنه ابن الجزَريِّ: «مُسْنِدُ عَصْرِه، ورُحْلَةُ وَقْتِه، وشيخُ زمانِه، وإمامُ أَوَانِه».
 غايةُ النّهايةِ: ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الظاهرُ في معناها: أَنَّه تَلَا بِمُضَمَّنِها.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: ل: ١/ ب.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

۷٥

الأُوَّلُ: ويقعُ في تسعةٍ وأَربعينَ ومِئَةِ لَوْجٍ، في كلِّ لَوْجٍ ورقتانِ، وينتهي بآخِر سُورَةِ البَقَرَةِ.

الجُزْءُ الآخَرُ: ويقعُ في ستةٍ وأَربعينَ ومِثَةِ لَوْجٍ، في كلِّ لَوْجٍ ورقتانِ، وهو من أَوَّلِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِلى آخِرِ النَّظْمِ.

وناسِخُ الجُزْأَيْنِ هو أَحمدُ بنُ إِبراهيمَ الحَنَفيُ، بخطِّ نَسْخيًّ واضحٍ، فَرَغَ من الأَوَّل يومَ الإثنينِ، السابع والعِشْرِينَ، من جُمَادَى الأُولى، سنةَ:ثلاثين وسبع مِئَةٍ، وفَرَغَ من الآخَرِيومَ الخميسِ، السابع والعِشْرِين، من رَجَبٍ، سنةَ: ثلاثين وسبع مِئَةٍ (۱).

والشَّكْلُ غالِبٌ عليها، وأَخطاؤُها نادِرَةً.

وهي نُسْخَةُ تامَّةُ، وعاليَةُ، ونَفِيسَةُ، وذلك لأَنَّ ناسِخَها نَقَلَها من نسخة ابنِ أَبِي شَامَةَ -أَحمد-، وهو نقلها من الأَصــلِ الَّذي بخطً أَبيه -أَبي شَامَةَ-('')، وقد ظهر لي -كذلك- إِتقائها من مُقَابَلَتِها بالنُّسَخِ الأُخْرى، وشُرُوج كِبَارِ الشُّرَّاجِ.

وقد رَمَزْتُ لهَا بـ(ش)، نِسْبَةً لأَبِي شَامَةً.

<sup>(</sup>۱) يُنظَّرُ: ل: ۱/ ۱٤٩/ أ، ٢/ ١٩٥/ أ. (۵) مُنظِّرُ: ل: ۱/ ۱۶۹/ أ، ٢/ ١٩٥٥ أ.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: ل: ١/ ١٤٩/ أ، ٢/ ١٩٥/ أ.

وهذه النُسَخُ السِّتُ -كما رأيتَ- كلُّها عالِيَةً، وليس بخَافٍ أَنَّ بعضها أَعْلَى مِن بعضٍ.

ومن طريقِ هذه النُّسَخِ السَّتِّ نكونُ قد وَقَفْنا على روايةِ أَربعةٍ من تَلامِيذِ الشَّاطِبِيِّ -على الأَقلِّ-، نرجو أَن تكونَ أَوْثقَ رواياتِهم -إِن كان لهُم أَو لبعضِهم أَكثرُ من روايةٍ-، وهؤلاءِ التَّلامِيذُ هم:

الأَوَّلُ: السَّخَاويُّ: من طريقِ نُسْخَةِ الأَصْلِ، و(سا) و(س٢)، فلعلَّه لم يَفُتْنِي -معَ الإعْتِدَادِ بهذه النُّسَخِ الثلاثِ- إِلَّا شيءٌ يسيرً من روايةِ السَّخَاويِّ، فإذا انضاف إليها ما أَفَدتُه من شرحِه أَصبح الرَّجاءُ أَعظمَ في استيعابِ روايتِه (١).

التَّاني: الكَّمَالُ الضّريرُ: من طريقِ نُسْخَةِ (ك).

القَّالثُ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ سعيدٍ الشَّافعيُّ.

الرَّابعُ: عيسى بنُ يُوسُفَ المَقْدِسيُّ: وهذانِ الأَخيرانِ هما شيخا الفاسيِّ، أَخَذَ عنهما القراءاتِ والشَّاطِبِيَّةَ<sup>(۱)</sup>، وهو أَشهرُ من روى عنهما، وقد وصلْنا إلى روايتَيْهما من طريق نُسْخَةِ (ف).

<sup>(</sup>١) ولم أَفْطَعُ باستيعابِ روايتِه؛ لأَنَّ بعضَ المَواضعِ لم تُضْبَطْ في النُّسَخِ الثَّلَاثِ، أَو لم تَرِدُ -أَصْلًا- في بعضِ النُّسَخِ -لنَقْصِ النُّسْخَةِ-؛ كما في نسخةِ دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ، ونسخةِ (س٢).

وأُمَّا الشَّرْحُ فإنَّه لم يتعرَّضْ لضَبْطِ كثيرٍ ممَّا لم يُضْبَطُ في النُّسَخِ.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٩٣، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ١٢٢.

واحتمالُ الزَّيادةِ على هؤُلاءِ التَّلَامِيذِ الأَربعةِ وارِدَّ، وذلك لأَنَّ أَبا شَامَةَ لم يَقْتَصِرْ في روايةِ الشَّاطِيِيَّةِ على السَّخَاوِيِّ، فقد قال: «أَخبرني بهذه القصيدةِ عن ناظمِها جماعةً من أَصحابِه»(١).

ثَانِيًا: الرِّوَايَاتُ الْمُعْتَمَدَةُ:

اعتمدتُ ضَبْطَ كِبَارِ شُرَّاجِ الشَّاطِبِيَّةِ فِي المُقَابَلَةِ إِذَا اختلفتِ النُّسَخُ -ورُبَّما لو لم تختلِفْ-، وكبارُ الشُّرَّاجِ هؤُلاءِ خمسةً:

الأُوَّلُ: أَبو الحَسَنِ: علَيُّ بنُ محمَّدِ السَّخَاوِيُّ، عَلَمُ الدِّينِ (ت: ٦٤٣)، في شرحِه (فتح الوَصِيدِ في شرحِ القَصِيدِ).

التَّاني: أَبو يُوسُفَ: المُنْتَجَبُ بنُ أَبِي العِزِّ بنِ رشيدٍ الهَمَذَانيُ، مُنْتَجَبُ الدِّينِ (ت: ٦٤٣)، في شرحِه (الدُّرَّةِ الفَرِيدَةِ في شرحِ القصيدةِ).

القَّالثُ: أَبو عبدِ اللهِ: محمَّدُ بنُ حَسَنِ بنِ محمَّدٍ الفاسيُّ (ت: ٦٥٦)، في شرحِه (اللَّآلِئ الفَرِيدَةِ في شرحِ القصيدةِ).

الرَّابعُ: أَبو القاسِمِ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ المَقْدِسيُّ، المَعروفُ بأَبِي شَامَةَ (ت: ٦٦٥)، في شرحِه (إبرازِ المَعَانِي من حِرْزِ الأَماني). الأَماني).

الخامسُ: أَبُو إِسحاقَ، وأَبُو محمَّدٍ: إِبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ إِبراهيمَ الجَعْبَريُّ الحَلِيلِيُّ، بُرْهانُ الدِّينِ (ت: ٧٣٢)، في شرحِه (كَنْزِ المَعانِي في

<sup>(</sup>١) إبرازُ المَعَانِي: ١/ ١٠٨.

شرج حِرْزِ الأَمانِي ووجهِ التَّهانِي)<sup>(١)</sup>.

وشُرُوحُ هؤُلاءِ الأَئِمَّةِ الخمسةِ هي أَجَلُ شُرُوجِ الشَّاطِبِيَّةِ ('')، وأصحابُها أَجلُ مَن يَرْوي الشَّاطِبِيَّة سَمَاعًا، ممَّنِ اشْتَهَرَتْ شُرُوحُهم، وذلك لأَنَّهم -إضافةً إلى إمامتِهم في علم القراءات، وغيره- لهُمُ اتَّصالُ وَثِيقُ وعالٍ بروايتِها سَمَاعًا، فاقُوا به غيرَهم من الشُّرَّاج، الذين اشْتَهَرَتْ شُرُوحُهم:

• فالسَّخَاوِيُّ مُقَدَّمٌ في روايتِها، وذلك لِمَا يلي:

أَوَّلًا: هو أَجَلُ تَلَامِيذِ الشَّاطِبيِّ؛ كما قال ابنُ الجَزَريِّ (٦).

ثانيًا: قرأَها على ناظِمِها -غيرَ مَرَّةٍ- قراءةَ ضَبْطٍ، وسمعها وشَرْحَها منه، وأَجَازَه بها، وقَرَأَ عليه بمُضَمَّنِها ( ً ).

- (١) وقد كنتُ أَدخلتُ معها (كَنْرَ المَعَانِي في شَرْج حِرْزِ الأَمَانِي)، لأَبِي عبدِ اللهِ: عُمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ المَوْصِلِيَّ، المَعروفِ بشُعْلَةَ (ت: ٦٥٦)، وقابلتُ عليه جميعَ الشَّاطِبِيَّةِ، ثُمَّ رأَيتُ إِهمالُه من المُقابَلَةِ -على أَنَّه مِن أَحسنِ شُرُوج الشَّاطِبِيَّةِ؛ كما تقدَّمَ-، وذلك لأَنِّي لم أَجِدْ له اتَّصالًا بروايةِ الشَّاطِبِيَّةِ؛ بخلافِ الخمسةِ الشَّرًاجِ الذين اعتمدتُ ذِكْرَ ضَبْطِهم.
- (٢) وهي الَّتِي أَسْنَدَها ابنُ الجَزَرِيِّ في صَدْرِ نَشْرِه (١/ ٦٤)؛ إِلَّا أَنَّه أَلْحُقَ بها شَرْحَ ابنِ جُبَارَةَ (ت: ٧٢٨)، وهو (المُفِيدُ في شَرْج القَصِيدِ).
  - (٣) يُنظَرُ: غايةُ النّهايةِ: ٢/ ٢٣.
- (٤) يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ١/ ٦٠، وإِبْرازُ المَعَانِي: ١/ ١٠٨، ومِلْءُ العَيْبَةِ: ٥/ ١٨٣، والنَشْرُ: ١/ ١٢، وغايةُ النَهايةِ: ٢/ ٣، والفتحُ المَوَاهبيُّ: ٦٧- ٦٩، وفيه نصُّ إِجَازَةِ الشَّاطِيقِ إِيَّاه في الشَّاطِبيَّةِ.

ثالثًا: لَازَمَ الشَّاطِيِّ مُدَّةً طويلةً (١).

رابعًا: لَازَمَ الشَّاطِيَّ إِلَى آخِرِ حياتِه -فيما أَحْسَبُ-''، وهذا والَّذي قبلَه يُمَكِّنَانِه من معرفةِ ما غَيَّرَه الشَّاطِيُّ فيها إِلَى آخِرِ حياتِه. خامسًا: كان عالِمًا بالشَّاطِيِّةِ، فاهِمًا لهَا، والشَّاهدُ على ذلك هو الشَّاطِيُّ نفسُه، حيثُ قال في إِجَازَتِه إِيَّاه بها: «وقد أَذِنْتُ لصاحبِنا المَّذْكُورِ أَن يَرْوِيَها عني، ويُرَوِّيها مَن أَحَبَّ لمَن أَحَبُّ؛ ثقةً بعلمِه لهَا، وفهمِه فيها، على حُسْنِ ما أَخَذْتُه عليه»(۲)، ومن ذلك قولُه مُشِيرًا إليه: «يُقيِّضُ اللهُ لهَا(۱) فتَى يُبيِّنُها»(٥).

سادسًا: كان له عنايةً كبيرةً بالشَّاطِبِيَّةِ، فهو أُوِّلُ مَن شرحها، وشَهَرَها بين النَّاسِ، وبسبيه اشتهرت في الآفَاقِ:

قال أَبو شَامَةَ: «وإِنَّما شَهَرَها بينَ النَّاسِ، وشرَحَها، وبيَّنَ معانِيَها، وأَوضحها، ونَبَّة على قَدْرِ ناظِمِها، وعَرَّفَ بحالِ عالمِها شيخُنا الإمامُ العَلَّمَةُ: عَلَمُ الدِّينِ، بَقِيَّةُ مشايخ المُسلمين، أَبو الحَسَنِ: عليُّ بنُ محمَّدٍ،

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: إِنْبَاهُ الرُّواةِ: ٢/ ٣١١.

 <sup>(</sup>١) وآخِرُ ما وقفتُ عليه من مُلازَمَتِه إِيّاه هو كتابتُه لإجَازَتِه الَّتِي أُجَازَ بها
تِلْمِيذَه عليَّ بنَ محمَّدِ التُّجِيئِ الشَّاطِئِ (ت: ٦٢٦)، سنةَ ثمانٍ وثمانين وخمسِ مِئَةٍ،
أَيْ: قبلَ وفاةِ الشَّاطِئِ بسنتين. يُنظَرُ: غايةُ النَّهايةِ: ١/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظَرُ: الفتحُ المَوَاهِبيُّ: ٦٩.

<sup>(</sup>١) أَيْ: للشَّاطِبِيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) يُنظَرُ: إِبرازُ المَعَانِي: ١/ ١٠٧، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٥٧٠.

\_\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

الَّذي ختمَ اللهُ به هذا العلمَ، مع عُلُوِّ المَنْزِلَةِ في التَّفَقُّهِ والفَهْمِ، جزاه اللهُ تعالى عَنَّا أَفضلَ الجزاءِ، وجمع بيننا وبينه في دارِ النَّعِيمِ والبَقَاءِ.

فلمَّا تبيَّنَ أَمرُها، وظهر سِرُّها، تَعَاطَى جماعةٌ شَرْحَها"(١).

وقال ابنُ الجَزَرِيِّ عنه: «ولكنَّه -رحمه اللهُ- كان مَشْغوفًا بالشَّاطِبِيَّةِ، مَعْنِيًّا بشُهْرَتِها ...، ولهَذا اعتنى بشرحِها، فكان أُوَّل مَن شرَحَها، وهو الَّذي قام بشرحِها بدِمَشْقَ، وطال عمرُه، واشْتَهَرَتْ فضائلُه، فقصده النَّاسُ من الأَقْطَارِ، فاشْتَهَرَتِ الشَّاطِبِيَّةُ بسبيه، وإلَّا فما كان قبلَه أَحَدُ يعرفُ الشَّاطِبِيَّةَ، ولا يحفظها»(۱).

ومِن أَجْلِ هذا كلِّه كان ضَبْطُه مُقَدَّمًا فيها، قال ابنُ الجُنْدِيِّ: «قال لي شيخُنا بُرْهَانُ الدِّينِ الجَعْبَريُّ: «إِذا اختلف النَّاسُ في شيءٍ من لَفْظِ القَصِيدِ، فالصحيحُ ما قاله السَّخَاويُّ؛ لأَنَّه قَرَأَها على مُؤلِّفِها غيرَ مَرَّةٍ، وهو أَعلمُ بها من غيرِه من الشَّارِحِين»(٣)(١).

<sup>(</sup>١) إِبْرازُ المَعَانِي: ١/ ١٠٦- ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) مُنْجِدُ المُقْرِئِينِ: ١٧٨، وبنحوه قال في غايةِ النِّهايةِ: ١/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) الجَوْهَرُ النَّضِيدُ: ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>١) وبناءً على ما تَقَدَّمَ ذِكْرُه: فلو قُدَّرَ وُجُودُ نُسْخَةٍ من الحِرْزِ قُرِئَتْ على الشَّاطِبيِّ قبلَ وَفَاتِه ببِضْع سِنِينَ؛ فإِنَّها لا تُقَدَّمُ على نُسْخَةِ السَّخَاوِيِّ.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

- وأَمَّا الهَمَذَانيُّ: فقد تَلَقَّاها عنِ السَّخَاوِيِّ<sup>(۱)</sup>.
- وأَمَّا الفاسيُّ: فقد تَلَقَاها وقَرَأُ بمُضَمَّنِها على اثنينِ من تَلامِيذِ
   الشاطِبيِّ، وهما: عبدُ الرَّحمنِ بنُ سعيدِ الشَّافعيُّ، وعيسى بنُ يُوسُفَ
   المَقْدِسيُّ (۱)، وقد تقدَّمَ أَنَّهما قَرَآ القراءاتِ والشَّاطِبِيَّةَ على الشَّاطِبيِّ.
- وأَمَّا أَبو شَامَةَ: فقد أَخذها عن جماعةٍ من تَلَامِيذِ الشَّاطِيِّ، ومنهُ السَّخاويُّ، قال: «وقد أَخبرني بهذه القصيدةِ عن ناظِمِها جماعةً من أَصحابِه، وقرأتُها على شيخِنا: أَبي الحَسَنِ المَذْكُورِ مرارًا» (٢)، كما قرأَ بمُضَمَّنِها على السَّخَاويِّ (١).
- وأَمَّا الجَعْبَرِيُّ: فقد سمعها على الشيخ: أبي أَحمدَ: عبدِ الصَّمَدِ ابنِ أَحمدَ بنِ عبدِ القادِرِ البَغْدَاديِّ (ت: ٦٧٦) (٥٠)، وهو سمعها من

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٩٣، وغايةُ النَّهايةِ: ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) إِبْرازُ المَعانِي: ١/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: طَبَقَاتُ القُرَّاءِ: ٢/ ٧٩٦، وغايةُ النَّهايةِ: ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) نَعَتَه ابنُ الجَزَرِيِّ بأَنَه «شيخُ القُرَّاءِ ببَغْدَادَ، إِمامٌ، عارِفٌ، أُسْتَاذً، مُحَقِّقُ، زاهد، ثقةً، وَرِعً». تُنظَرُ تَرْجَ مَتُه في طَبَقاتِ القُرَّاءِ: ١/ ٧٩٠- ٧٩١، وغايةِ النِّهايةِ: ١/ ٣٩٠- ٣٨٨.

محمَّدِ بنِ يوسُفَ بنِ عمرَ القُرْطُبِيِّ (١)، وأَنْبَأَه بها -أَيضًا- السَّخَاوِيُّ (١). كما أَنْبَأَ الجَعْ بَرِيَّ بها عبدُ اللهِ بنُ إِبراهيمَ بنِ محمودٍ الجَزَرِيُّ (ت: ٦٧٩)(٢)، وهو قَرَأَها على السَّدِيدِ (١).

فالجَعْبَرِيُّ -إِذَن- مُّتَّصِلُ بثلاثةٍ من تَلَامِيذِ الشَّاطِيِّ: القُرْطُبِّ، والسَّخَاوِيِّ، والسَّدِيدِ، وروايتُه عنِ الأَوَّلِ منهم مُتَّصِلَةٌ بالسَّمَاعِ.

وعندَ الجَعْبَريِّ خَلَّةً قَلَ أَنَ تُوجَدَ عندَ غيرِه، وهي عِنايَتُه بالرِّوايةِ، والتمييزُ بينَها وبينَ أَوجهِ الإعرابِ واللُّغةِ، الَّتي لا مَدْخَلَ لهَا فيها<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في نُسَج كَنْزِ المَعَانِي للجَعْبَرِيِّ (١/ ٣٧)؛ كما أَفاد مُحَقَّقُه اليَزِيديُّ، وكما رأيتُه في نُسْخَةٍ خَطَيَّةٍ عندي، ولعلَّه: محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ يُوسُفَ القُرْطُبِيُّ، وقد تقدَّمَ الكلامُ في احتمالِ تَصْحِيفِه، أَو سَبْقِ القَلْمِ فيه.

 <sup>(</sup>١) وقد أَفاد ابنُ الجِزَرِيِّ بأَنَّ روايةَ البَغْدَاديِّ عنِ السَّخَاويِّ كانت بالإِجَازَةِ.
 يُنظَنُ: غايةُ النِّهايةِ: ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) تُنظَرُ تَرْجَمَتُه في غايةِ النَّهايةِ: ١/ ٤٠٣، وظاهرٌ من صَنِيعِ الجُعْبَرِيَّ أَنَّه يَرْوِي عنه بالإجَازَةِ، وهو الَّذي وَكَّدَه ابنُ الجَزَرِيِّ. يُنظَرُ: رُسُومُ التَّحْدِيثِ، للجَعْبَرِيِّ نفسِه: ٣٤، وغايةُ النِّهايةِ: ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) يُنظَرُ: كَنْزُ المَعَانِي للجَعْبَرِيِّ: ١/ ١٧٦.

 <sup>(</sup>٥) فمن أَمْثِلَةِ أُوجهِ الإعرابِ، قولُه -بعدَ أَن أَجازَ في (أَنَّ الحُمْدَ): فتحَ الهمزةِ مع نصبِ (الحُمْدَ)، وكسرَ الهمزةِ مع نصبِ (الحُمْدَ) ورفعِه، من جِهَةِ الإغْرَابِ-: "والرَّوايةُ الفتحُ والكسرُ والتَّصبُ". كَنْزُ المَعَانِي: ١/ ١٨٥.

يَعْنِي الفتحَ والكسرَ في الهمزةِ، والنَّصْبَ في (الْحَمْدَ).

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وِ

إِنَّ كثيرًا من الشَّارِحِين كلَّما لَاحَ لهُم وجهٌ من الإعْرَابِ أَوِ اللُّغَةِ أَدخلُوه في ضَبْطِ المُتُونِ، حتَّى غَدَتِ المُتُونُ حَمَّالَةَ وُجُوهٍ.

والصحيحُ: أَنَّه ليس كلُّ ما صَحَّ إِعْرَابًا أَو لُغَةً صَحَّ روايةً، فكان لِزَامًا على مَن أَدْخَلَ وجهًا في شَرْج مَتْنٍ، ولم تَرِدْ به روايةٌ أَن يُبَيِّنَه؛ لِئَلَا يُقَوَّلَ مُصَنِّفُو المُتُونِ ما لم يقولوه.

وقد ترددتُ في إِدخالِ شَرْحِ الجَعْبَرِيِّ ضِمْنَ الشُّرُوجِ المُعْتَمَدةِ؛ لِتَأَخُّرِ زمانِه شيئًا قليلًا عنِ الشَّاطِيِّ؛ إِلَّا أَنَّ تلك الحَلَّةَ الَّتي انْمَازَ بها عن كثيرٍ من الشُّرُوجِ جعلتني أُدْخِلُه معها، إضافةً لِمَا لهَذا الشرحِ من قبولٍ عظيمٍ، فاق به غيرَه من شُرُوجِ الشَّاطِيِيَّةِ (١).

وظاهرٌ ممَّا تقدَّمَ من النُّسَخِ والشُّرُوحِ أَنَّنا لم نَتَعَدَّ الطَّبَقَةَ

ومن أمْثِلَةِ أُوجِهِ اللَّغَةِ، قولُه -في ضَبْطِ اليَحْصَبِيِّ-: "وفي صادِه الحَرَكاتُ الثَّلاثُ مُطلقًا، والرِّوايةُ الفتحُ". كَنْزُ المَعَانِي: ١/ ٢٦١.

على أَنِّي لا أَتَّخِذُ قولَ الجُعْبَريِّ عُمْدَةً في خَطَإٍ ما لم يَرَه روايةً، فقد يَخْفَى عليه ما هو منها. يُنظَرُ -مَثَلًا-: التعليقُ على البيتِ: ٥٦٤.

<sup>(</sup>۱) ومن مظاهِرِ قَبُولِه كثرةُ نُسَخِه الخَطَّيَّةِ -فقد بلغت في الفِهْرِسِ الشَّامِلِ فقط خَسًا ومِئَةَ نُسْخَةٍ!- وكثرةُ حَوَاشِيه -وقد عَدَّ منها شيخُنا عبدُ الهَادِي جَمِيتُو المَغْرِيُّ عَشْرًا-، وكثرةُ تدريسِه، وقد سَلَفَ معنا أَنَّه كان في دُكَّالَةَ -إحْدَى قَبَائِلِ المَغْرِبِ- وحدَها ثمانيةَ عَشَرَ أُسْتَاذًا يُدَرَّسون شرحَ الجُعْبَريِّ. يُنظَرُ: الفِهْرِسُ الشَّامِلُ، مخطوطاتُ القراءاتِ: ١٦٧- ١٧١، ودعوةُ الحَقِّ، السنةُ ١١، العَدَدُ: ٤، ص: ٨٧، والإمامُ الشَّاطِيُّ: ١٧٢- ١٧٨.

الرَّابِعةَ بِعدَ الشَّاطِيِّ، وهي -بِمَجْمُوعِها- من الثِّقَةِ والصِّحَّةِ بالمَحَلِّ الأَعْلَى، ولذلك لم أَعْتَمِدْ غيرَها، ممَّا لم يَتَوَفَّرْ فيه ما تَوَفَّرَ فيها، على أَنِّي وَقَفْتُ على نُسَخٍ للشَّاطِبِيَّةِ غيرِ الَّتي ذَكَرْتُ، بعضُها في أُواخِرِ القَرْنِ السَّابِعِ، وبعضُها في القَرْنِ الثَّامنِ، أُوِ التَّاسِعِ -فضلًا عن تلك النُّسَخِ الَّتي في القُرُونِ المُتَأَخِّرةِ، والَّتي خِلْوٌ من التأريخ-، فأعرضتُ عن جميعِها؛ اكْتِفَاءً بعَزَائِمِ الرِّوايةِ، وكرَاهِيَةَ تَطْوِيلِ الكتابِ؛ بكَثْرَةِ الحَوَاشِي، الَّتي لا طائِلَ تحتَها.



ا. إِتَّخذتُ نسخةَ تَشِسْتَرْ بِيتِي أَصلًا في الأُصُولِ وما قبلَها، ثُمَّ اتَّخذتُ نسخةَ دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ أَصْلًا فيما بعدَ ذلك، وقد سبق بيانُ سببِ اختلافِ الأَصْل.

- ٢. حرَّرتُ النَّصَّ في الجُمْلَةِ- وَفْقَ قواعدِ الإمْلَاءِ الحديثةِ.
  - ٣. أَثبتُ فُرُوقَ النُّسَخِ المُهِمَّةَ، واطَّرَحْتُ ما عداها غالبًا.
- ٤. قد أَحْكِي خلافَ النُسنج جميعًا، وقد أَكتفي بذِكْرِ ما يُخالِفُ اللَّفظَ الَّذي في ضَبْطِ المَتْنِ، وما لم أَذكره فهو موافقٌ له.
- ه. جمعتُ نَظَائِرَ ثلاثِ كلماتٍ في موضعِها الأَوَّلِ من الضَّبْطِ المُنْخق بالمَثن.
- ٦. حرَصتُ على تقديمِ روايةِ السَّخَاويِّ، وقد أُسلفتُ أُسبابَ ذلك.
- ٧. أَقْصِدُ بالشُّرَاجِ الكِبارِ: السَّخَاوِيَ، والهَمَـذَانيَ، والفاسيَ،
   وأَبا شَامَة، والجُعْبَريَّ، وقد تقدَّمَ بيانُ مَكَانَةِ روايتِهم، وشُرُوجِهم.

٨. إذا لم أذكر بعض الشُّرَاج الكبارِ فليس مَقْصُودي أَنَهم
 يخالفون مَن ذكرتُ؛ بل مَقْصُودي أَنَهم لم يتعرَّضُوا لِمَا أُوردتُه، أو

أَنَّهم تعرَّضوا له ولم أَقْطَعْ بمقصودِهم منه.

٩. راجعتُ مخطوطاتِ هذه الشُّرُوجِ فيما اشتبه عَلَيَّ تصحيفُه في مَطْبُوعاتِها، وقد وجدتُ من هذا شيئًا ليس بالقليل.

اإذا كان ما في النُستج خلاف ما في الشُّرُوج المَمْزُوجَةِ بها، فإنَّ الظاهرَ أَنَّ ما في النُّسَج خطأً من التَّاسج؛ إلَّا إذا ورد ما يُؤَيِّدُه من كبارِ الشُّرَّاج، أو نُسَج أُخرى، فلعلَّه يكونُ -حينئيْذٍ- وجهًا سائغًا عندَ الشارِج.

ا١. لم أتعرَّضْ -غالبًا- للرِّواياتِ الَّتي في شُرُوجِ الشُّرَّاجِ الكبارِ،
 ولم تكن في نسخةٍ من النُسنِخ المُعتمدةِ في التحقيقِ.

١٢. لم أُخالِفِ الأَصْلَ إِلَّا فيما تبيّنَ لي خَطَوُه، ومن ذلك ما أَجمعتِ النُّسَخُ على خلافِه، ولم يظهرُ لي صوابُه، ولم يُؤيِّدُه الشُّرَّاحُ الكبارُ؛ بل خالفه بعضُهم؛ بل أَجمع الشُّرَّاحُ الكبارُ - ومنهمُ السَّخَاويُّ-على خلافِ بعضِ المَواضعِ.

١٣. لم أُضِفْ إلى ضَبْطِ الأَصْلِ شيئًا إِلَّا في حالينِ:

الأُولَى: إِذَا لم تُوافقُه بَقيَّةُ النُسَخِ، ولَم يوافقُه أَحَدُ من الشُّرَّاحِ الكَبارِ؛ بل ذهب عامَّتُهم أو بعضُهم إلى خلافِه، وهي ثمانيةُ مواضع، والَّذي حَمَلَني على ذلك هو ما خَامَرَني من شَكِّ مُرِيبٍ في صحَّةِ ما في الأَصلِ؛ إِلَّا أَنِي لم أَقطعْ بَخَطَيْه، فرأَيتُ أَن أَقْرِنَ معه الوجة الآخَرَ، الذي قد يكونُ وحدَه هو الرواية.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ \_\_\_\_\_

الحالُ الأُخْرَى: ما نَصَّ السَّخَاويُّ على خلافِه في شَرْحِه، ممَّا يُشِيرُ إلى أَنَّ ما في الأَصْل خطأُ من جهةِ روايةِ السَّخَاويِّ، وهو موضعٌ واحدُ، وقد رأيتُ أَن أَقْرنَ معه الوجهَ الَّذي نصَّ عليه السَّخَاويُّ، الَّذي قد يكونُ وحدَه هو الروايةَ عنه، والَّذي حَمَلَني على إِثباتِ ما في الأَصْل هو أَنِّي لم أَقْطَعْ بَخَطَيْه، فلعلَّه من روايةِ السَّخَاويِّ، ولم يعتمده في شَرْحِه -خاصَّةً أَنَّ له معنَّى صحيحًا-، ثُمَّ هو موافقٌ بعضَ النُّسَخِ الأُخرى، وبعضَ شُرُوحِ الشُّرَّاحِ الكبارِ.

١٤. إذا صَمَتَ الأَصْلُ، أُو لم يتبيَّن ما فيه، واختلفتِ النُّسَخُ الأُخرى، وصَمَتَ الشُّرَّاحُ الكبارُ: أَثبتُ ما في (س١)؛ إلَّا إذا تحقَّقَ خَطَوه، وأَمَّا إِذا كان ما في الأَصْل راجحَ الظُّهُورِ فإنِّي أَثبتُه مع (س١). ١٥. إِذا صَمَتَ الأَصْلُ، واتَّفقتِ النُّسَخُ، وخالفها بعضُ الشُّرَّاحِ الكبارِ: جمعتُ بينَهما -إِن أَمْكَنَ- في أَصْل المَثْنِ؛ وإلَّا أَثبتُ فيه ما اتَّفقت عليه النُّسَخُ.

١٦. إذا صَمَتَ الأَصْلُ و(س١)، والشُّرَّاحُ الكبارُ، ولم يُمْكِن الجمعُ بين بَقِيَّةِ النُّسَخِ في أَصْلِ المَثْنِ: أَثبتُ ما في (ش) -إِن تبيَّنَ ما فيها-، ولا أُقدِّمُ (س٢) عليها؛ لكثرةِ أَخطائِها؛ إلَّا إذا أَيَّدَها الشُّرَّاحُ الكبارُ، أو النُّسَخُ الأُخرى.

١٧. إِذَا صَمَتَ الأَصْلُ و(س١)، واختلفتِ النُّسَخُ الأُخرى، واختلف الشُّرَّاحُ الكبارُ: جمعتُ بين ذلك في أَصْل المَثْنِ -إِن أَمْكَنَ-؛ وإلَّا رجَّحتُ فيه مذهبَ بعضِ الشُّرَّاحِ الكبار، المُوافقَ نسخةً من النُّسَخِ،ولا يَلْزَمُ أَن أُرَجِّحَ ما وافق (س٢) -لكثرةِ أَخطائِها-؛ إِلَّا بقَرَائِنَ.

١٨. اتَّبعتُ الرَّسْمَ القُرآنيَّ في رَسْمِ الكلماتِ القرآنيَّةِ؛ إِلَّا في كلمةِ (عَيْنِن) من البيت: ١٧٧، وكلمةِ (أَلِف) من البيت: ١٧٨؛ لأَنَّهما ضِمْنَ حُرُوفٍ مقطّعةٍ، ولو رسمتُهما على ما هما في رَسْمِ المَصاحفِ لأَشْكَلَتْ قراءتُهما؛ فرأَيتُ أَن أَكتبَهما على هِجائِهما.

وكذلك لم أُستطع اتِّباعَ الرَّسْمِ في عَشْر كلماتٍ مُجَزَّأَةٍ بين الشَّطْرَيْن، نحوُ: (ٱلْقُرَى ٱلْ ... لَتَى) من البيتِ: ٣٣٦.

١٩. بعضُ الكلماتِ القُرآنيَّةِ مُجْتَزَأَةٌ، فراعيتُ الرَّسْمَ في اجْتِزَائِها، مِثْلُ: (يُعَذِّبُ)، من البيتِ: ٥٩٢، فإِنَّهَا مُجُتِّزَأَةٌ مِن ﴿ يُعَذِّبُهُ ﴾.

٠٠. إذا أَلْحِقَ ببعضِ الْحُرُوفِ المُثْبَتَةِ في سَوَادِ المَصَاحِفِ حُرُوفُ

ليست من سَوَادِها، فإنَّ المَقْرُوءَ هو الحرفُ المُلْحَقُ، مِثْلُ: (صِّرَطٍ)، من البيتِ: ١٠٨.

٢١. ضبطتُ جميعَ النَّظْمِ وَفْقَ الضَّبْطِ القُرآنيِّ، سواءٌ اللَّفْظُ القرآنيُّ وغيرُه، وذلك لأَنِّي أُريدُ أَن يكونَ اللَّفْظُ فَرْعًا عن الضَّبْطِ؛ كما هو الأَصْلُ. وهذا المَقصودُ متحقِّقُ في الضَّبْطِ القرآنيِّ<sup>(۱)</sup>، خاصَّةً أَنَّه ضَبْطُ قدِ اعْتَادَه حَفَظَةُ القرآن.

(١) وقد خالفتُ ضَبْطَ المَصاحِفِ في مسأَلتينِ:

الأُولى: التَّنْوِينُ المَنصوبُ، في الإدغامِ والإخفاءِ، فقد جرى العملُ في مصاحفِ أَهلِ المَشْرِقِ على مُبَاعَدةِ علامةِ التَّنْوِينِ -وهي الأَبْعَدُ من الحَرُفِ- عن الحَرْفِ النَّنْوِينِ لَيْبها.

والظاهرُ أَنَّها تُقَرَّبُ منه؛ لِتَدُلُّ على قُرْبِ التَّنْوِينِ من الحروفِ الَّتِي تليه:

قَالَ الدَّائِيُّ: «العِلَّةُ فِي تَرَاكُبِ التَّنْوِينِ عَندَ خُرُوفِ الحُلْقِ خَاصَّةً: أَنَّه لَمَّا كان حُكْمُه أَن يُبَيَّنَ عندهنَّ -لبُغْدِ المَسافةِ الَّتِي بينَه وبينهنَّ فِي المَخْرَجِ- أُبْعِدَتِ التُّقْطَةُ -الَّتِي هِي علامتُه- عن حَرْفِ الحَلْقِ: بأَن جُعِلَتْ فوقَ الحَرَّكَةِ؛ لِيُؤْذَنَ بذلك بانقطاعِه وانفصالِه عنه، ويُدَلَّ به على تخليصِه وبَيَانِه.

وإِن أَق بعدَ الإسمِ المُنَوِّنِ - في الأَحوالِ الثَّلَاثِ: من النَّصْبِ، والجَرِّ، وَالرَّفْعِباقي حُرُوفِ المُعْجَمِ -سوى حُرُوفِ الحُلْقِ- من حُرُوفِ اللَّسانِ والشَّفَتَيْنِ،
جُعِلَتِ التَّقَطَتَانِ -من الحَرَّكَةِ والتَّنْوِينِ متتابعتينِ: واحدةً أَمَامَ أُخرى،
فالمُتقدَّمةُ منهما -الَّتِي تَلِي الحَرُف- هي الحَرَكَةُ، والمُتأَخِّرةُ هي التَّنْوِينُ؛ لِمَا
ذَكُرْنَاهُ". المُحْكَمُ: ٦٩، ويُنظَرُ مَزِيدُ تحقيقِ هذه المَسأَلةِ، في تحقيق شيخِنا
أَحمدَ شِرْشَالِ أُصُولَ الضَّبْطِ؛ لأبي داودَ: ١٥- ١٧.

المَسأَلةُ الأُخرى: عدمُ نَقْطِ الياءِ المُتَطَرِّفَةِ، ونَقْطُها أَوْلَى؛ دَفْعًا للَّبْسِ؛ لا سِيَّما إذا علمتَ أَنَّ المَقصودَ من وَضْعِ النَّقْطِ هو تسهيلُ الثَّلَارَةِ.

ثمَّ هم يَنْقُطُون الياءَ المَيَّتَةَ -الَّتِي لا تُنْطَقُ- في نَحْوِ: ﴿ بِأَيْبُدِ ﴾ الدَّارِبكُ: ١٤٧)، فنَقْطُ الحَيَّةِ -الَّتِي تُنْطَقُ- من بابٍ أَوْلَى.

هذا خُلَاصَةُ ما سمعتُه -غيرَ مَرَّةٍ- في هذه المَسأَلةِ، من شيخِنا أَحمدَ شِرْشَالٍ.

## وقد خالفتُ ذلك في مسائلَ ثلاثٍ:

الأُولى: حافظتُ على عدمِ تَأَثُّرِ القافِيَةِ السَّاكنةِ من الأَشْطَارِ الأُولى من الأَبياتِ مواضعُ الأُولى من الأَبياتِ مواضعُ فُصُولٍ(').

وعليه: فإِنَّه يَلْزَمُ إِسكانُ هذه القافِيَةِ حتَّى في حالِ وَصْلِها بما بعدَها.

وإذا كان ذلك كذلك؛ ففَصْلُ العُنْوَانَاتِ عمَّا بعدَها أَوْلَى وأَحْرَى. المَسَأَلَةُ الثَّانيةُ: إِثباتُ علامةِ المَدِّ في المَدِّ المُتَّصلِ<sup>(۱)</sup>، وذلك لأَنَّ الأَصْلَ في الشَّعْرِ قراءتُه من غيرِ مَدِّ، حتَّى في الأَلفاظِ القرآنيَّةِ، إِذِ المَقَامُ ليس مَقَامَ تِلَاوَةٍ (۱)، ولو قُرِئَ بمَدِّ -خاصَّةً في الحِدَاءِ-فلا بأسَ بذلك؛ فحرفُ المَدِّ مهما مَدَدتَّه لا يَعْدُو أَن يكونَ حرفًا واحدًا(۱).

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الكتابُ لسِيبَوَيْهِ: ٤/ ١٥٠، وشَرْحُ الشَّافيةِ للرَّضِيِّ: ٢/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) وأَمَّا المَدُ المُنفصلُ، فلا يخفى أَنَّ قَصْرَه جائزٌ. يُنظَرُ: النَّشْرُ: ١/ ٣٣٣، وطَلِّبَتُه: السنُّ: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان ذلك كذلك، فإنّه لا يَلْزَمُ فيه كما يَلْزَمُ في مَقَامِ الثَّلَاوَةِ، وقد بيّنتُ
 وجْهَ هذا التَّفْرِيقِ في كتابي: (اللَّحْنِ في قراءةِ القرآنِ الكريمِ: ٦٨- ٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال الزَّجَّاجُ لرَجُلٍ أَطالَ مَدَّ الأَلِفِ: «لو مددتَّها إلى العصرِ؛ ما كانت إِلَّا أَلِفًا واحدةً». يُنظَرُ: الخصائص: ٢٠٣، ٦٣٤.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَخْفِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

المَسأَلَةُ القَالثةُ: إِلْحَاقُ كَتْبِ نونِ التَّنْوينِ المُحَرَّكَةِ، مع بيانِ حركتِها، من أَجْل تيسير معرفة حركتِها؛ لا سِيَّما للطُّلَّاب المُبتدئين. ٢٢. شددتُ كلَّ واوِ وياءٍ وَلِيَتَا نونًا ساكنةً أَو تنوينًا، على أَنَّ النُّونَ والتَّنْوينَ قد أُدْغِمَتَا فيهما بغير غُنَّةٍ، وهذا ضَبْطٌ قد قُرئَ به (۱<sup>)</sup>، وقدِ اخترتُه لسهولتِه.

ولو قُرئَ بإِظهارِ النُّونِ السَّاكنةِ والتنوينِ -ولو في لَفْظٍ قرآنيِّ-: لكان في الأَمْر سَعَةُ.

٢٣. إِذَا سَقَطَ حرفٌ وَصْلًا، وثبت وقفًا: وضعتُ عليه دَارَةً مُسْتَطِيلَةً؛ ما لم يَكُ حرفَ مَدِّ، وَلِيَه ساكنُ (١٠)، نحوُ: (فِي ٱلْأَحْقَافِ)، من البيتِ: ١٨٦، فقد وضعتُ على الياءِ دَارَةً مُسْتَطِيلَةً؛ لئلَّا يُثْبِتَها قارئُ في الوَصْل.

٢٤. ورد في الأُصْلِ ضَبْطُ بعضِ الكلماتِ القُرْآنيَّةِ القليلةِ على الإعْرَابِ المُخالِفِ اللَّفظَ القرآنيُّ، معَ إِمكانِ الإتيانِ به على حكايةِ اللَّفْظِ القــرآنيِّ، فأَبْقَيْتُها -مع ذلك- عــلى حالِهَا، وذلك لأَنَّ التزامَ حكايةِ اللَّفــظِ القـرآنيِّ إِنَّما هـو من بابٍ أُوْلَى، وليس

<sup>(</sup>١) أَدغمَ النُّونَ والتَّنْوينَ بغير غُنَّةٍ في الواو والياءِ خَلَفٌ عن حَمْزَةَ، وأَدغمهما دُورِيُّ الكِسَائِيِّ في الياءِ خاصَّةً؛ بِخُلْفٍ عنه. يُنظَرُ: النَّشْرُ: ٢/ ٢٤- ٢٥، وطّيّبتُه: البيث: ٢٧٦.

<sup>(</sup>١) فإنَّ حرفَ المَدِّ يسقطُ وَصْلًا؛ كما هو معلومٌ.

بحَثْمٍ (١)، وما دام الأَصْلُ ورد بمُخالفتِه فإِنَّه ليس لأَحَدٍ مُخالفةُ الأَصلِ لِيَتَّبِعَ الأَوْلَى؛ لا سِيَّما أَنَّ بعضَ هذه الكلماتِ قد وافق الأَصْلَ فيها بعضُ النُسَخِ الأُخرى.

٢٥. ضَبْطتُ النَّظْمَ وَفْقَ القراءةِ العَرُوضِيَّةِ، وقد تستدعي بعضَ الضَّرَائِرِ الشَّعْرِيَّةِ؛ كَوَصْل هَمْزِ القَطْعِ.

٢٦. صَمَتَتْ كُلُ النُّسَخ عَنِ الصَّلَاتِ في النَّظْم، وقد أَلحْقْتُها به؛
 تيسيرًا لقراءتِه، ولم أتَكلَفْ إِثباتَ الصَّلَةِ الَّتِي تَرِدُ في آخِرِ الشَّطْرِ الأَوَّلِ من البيتِ، وذلك لأَنَّها معلومةٌ طَبْعًا، وإِثباتُها -على كَثْرَتِها- يَحُطُ من حُسْنِ مَنْظَرِ الأَبياتِ.

٢٧. بعضُ الصَّلَاتِ وقعت في خُمَاسِيَّ (فَعُولُنْ)، وبعضُها في خُمَاسِيِّ وسُبَاعِيِّ (مَفَاعِيلُنْ)، وحَدْفُ الصَّلَةِ من خُمَاسِيَّهما هو القَبْضُ، وحَدْفُها من سُبَاعِيِّ (مَفَاعِيلُنْ) هو الكَفُّ (٢٠).

والقَبْضُ في خُمَاسِيِّ (فَعُولُنْ) حَسَنُ؛ فأَثبتُه، وفي سُبَاعِيِّ (مَفَاعِيلُنْ) قبيحُ؛ فاجتنبتُه -كذلك-؛

<sup>(</sup>١) ويُؤيِّدُ هذا ما ورد عنِ الشَّاطِيِّ نفسِه، في ضَبْطِ بعضِ أَلفاظِ العَقِيلَةِ، فقد قال تِلْمِيدُهُ السَّخَاوِيُّ -ناقِلَا عنه-: «وأَجازَ ناظمُ القَصِيدِ رَفْعَ ﴿طَالُوت﴾ و﴿جَالُوت﴾، ونصبَهما، في البيتِ، والرَّفعُ على العَطْفِ، والنَّصْبُ على الحِكَايَةِ». الوَسِيلَةُ: ٩٢.

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: العَرُوضُ، لِابنِ جِنِّي: ٤٦.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ =

لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُه (١).

٢٨. وضعتُ ما يُشِيرُ إلى كلماتٍ قرآنيَّةٍ بين قوسينِ، مِثْلُ: (قَبْلِ فِيهِمْ)، من البيتِ: ٨٠٩.

٢٩. رقَّمْتُ أبياتَ النَّظْمِ، وأَ لْحُقْتُ بكلِّ بابٍ من أَبوابِه عَدَدَ أَبياتِه.

 ٣٠. جانَبْتُ الإكثارَ من علاماتِ التَّرْقِيمِ، ولم أُدْرِجْها -غالبًا-إلَّا فيما يُشْكِلُ، وذلك لأمُورٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّ الشَّاطِبِيَّةَ ظاهرةٌ في الجُمْلَةِ.

(١) وقد حقَّق الدَّمَامِينيُّ (ت: ٨٢٧) القول في هذه المَسأَلةِ، فقال -وما أَحسنَ
 ما قال- عنِ الزِّحَافِ المُنْفَرِدِ، ومنه ما نحنُ فيه: "فتَارَةً يكونُ حَسَنًا، وتَارَةً
 يكونُ صالحًا، وتَارَةً يكونُ قبيحًا:

فالحَسَنُ ما كَثُرَ استعمالُه، وتساوَى عندَ ذَوِي الطّبُع السليمِ نقصانُ النّظمِ به وكمالُه؛ كقَبْضِ (فَعُولُنْ) في الطّوِيلِ.

والقَبِيحُ ما قَلَ استعمالُه، وشَقَ على الطّباعِ السليمةِ احتمالُه؛ كالكَفِّ في الطّوِيلِ. والصَّالحُ ما توسَّطُ بينَ الحالينِ، ولم يَلْتَحِقْ بأَحَدِ النوعينِ؛ كالقَبْضِ في سُبَاعِيَّ الطّوِيلِ؛ إِلَّا أَنَّه إِذا أَكْثَرَ منه التحق بقسمِ القبيحِ.

فينبغي للشَّاعِرِ أَن يستعملَ من ذلك ما طاب ذَوْقُه، وعَذُبَ سَوْقُه، ولا يسامت نفسه فيَعْتَمِدَ الزِّحَافَ المُسْتَكُرَة؛ اتَّكَالًا على جَوَازِه، فيأتي نَظْمُه ناقصَ الطَّلَاوَةِ، قليلَ الحَلَاوَةِ، وإِن كان معناه في الغايةِ الَّتي تُسْتَجَادُ.

اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يستعملَ من ذلك ما قَلَّ وَخَفَّ؛ عندَ الحاجةِ والإضطرارِ». العُيُونُ الغامِرَةُ، على خَبَايَا الرَّامِزَةِ: ٨٦، ويُنظَرُ: ١٤٨، وشرحُ شِفَاءِ العِلَلِ، في نَظْمِ الرِّحَافَاتِ والعِلَلِ: ١١٢. الثَّاني: أَنَّ الشَّاطِبِيَّ التزم بالفصلِ بينَ كلِّ تَرْجَمَةٍ وأُخرى بحرفِ الواوِ؛ إِلَّا ما لا يُشْكِلُ، ومع ذلك فقد أَدْرَجْتُ فاصِلَةً فيما لم يأْتِ فيه بالواوِ الفاصِلَةِ.

الثَّالثُ: أَنَّ الإكثارَ من علاماتِ التَّرْقِيمِ يَنْتِجُ عنه ضِيقُ مَحَلِّ الكتابةِ في كثيرٍ من الأَبياتِ، فيَلْجَأُ الخَطَّاطُ -حينَئِذٍ- إلى تصغيرِ الحَطَّ، أو تركيبِ الحُرُوفِ، وكلاهما أَمرُ مُسْتَكْرَةً.

الرَّابعُ: أَنَّ الإكثارَ من علاماتِ التَّرْقِيمِ يَحُطُّ من حُسْنِ مَنْظَرِ القَّرِقِيمِ يَحُطُّ من حُسْنِ مَنْظرِ القَصيدةِ، وذلك لأَنَّ كثيرًا من التَّراجِمِ تكونُ في نهايةِ الشَّطْرِ الأَولِ، أَوِ الآخَرِ، أَو فيهما معًا.

٣١. جعلتُ الأَلفاظَ القرآنيَّةَ باللَّوْنِ الأَحْمَرِ، وأَسماءَ القُرَّاءِ، والرُّواةِ، ورُمُوزَهم: باللَّوْنِ الأَزْرَقِ، واسمَ القصيدةِ وعَنَاوِينَ الأَبوابِ في الجُمْلَةِ: باللَّوْنِ الأَخضرِ، وما عدا ذلك فباللَّوْنِ الأَسْوَدِ.

٣٢. كلَّ ما لم يكنْ من الضَّبْطِ القرآنيِّ -في جميع مواضعِه، وفي جميع مواضعِه، وفي جميع المَقْبُولَةِ-، وأُدْخِلَ عليه في القَصِيدَةِ، فإِنِّي أُثْبِتُه كما هو فيها، وأُمَيِّزُه باللَّوْنِ الأَسْودِ.

أَفعلُ ذلك فيما لم يَرِدْ عارِضٌ يَقْتَضِي حَذْفَه، نحوُ: (وَذَكِرْ يَكُن شَافِ)، من البيتِ ٨٤٠، فإنَّ الأَصْلَ وَضْعُ سُكُونٍ مُسَوَّدٍ على التُونِ -لأَنَّه ليس من الضَّبْطِ القرآنيِّ-؛ إِلَّا أَنَّ وُرُودَ الشِّينِ بعدَها يقتضي إخفاءَها، فحَذَفْتُ السُّكُونَ مِن أَجْلِ ذلك.

\_\_\_\_ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ

٣٣. إِذا ورد وجهانِ في كلمةٍ ما، وكان أَحَدُهما في الأَصْلِ، والآخَرُ ليس فيه، وأَثبتُهما معًا في أَصْلِ المَتْنِ: فإِنِّي أُحَمِّرُ ما في الأَصْلِ -تمييزًا له-، وأُسَوِّدُ ما ليس فيه؛ ولو كان في كلمةٍ قرآنيَّةٍ مُحَمَّرَةٍ أَصْلًا.

٣٤. إِذا كان الوجهانِ المُثْبَتَانِ فِي أَصْلِ المَثْنِ فِي الأَصْلِ: فإِنِّي لا أُحَمِّرُ أَحدَهما؛ إِلَّا إِذا كان عدمُ تَحْمِيرِهِ مُوهِمًا (١)، ولا أُسَوِّدُ أَحَدَهما إِذا ورد في كلمةٍ قرآنيَّةٍ؛ إِلَّا إِذا كان عدمُ تَسْوِيدِه مُوهِمًا (١).

٣٥. إذا وردت كلمةً مُحَمَّرً أَحَدُ وجهيها في موضع، وغيرُ مُحَمَّرٍ في موضع آخَرَ: فليُعْلَمْ أَنَّ المُحَمَّرَ قد ضُبِطَ في الأَصْلِ، وأَنَّ ما لم يُحَمَّرْ قد أُغْفِلَ فيه.

٣٦. إِذَا وَرِد فِي أَصْلِ المَثْنِ فِي كُلَمَةٍ قَرَآنَيَّةٍ وَجَهَانِ، وليس أَحَدُهما فِي الأَصْلِ: فإِنِّي أُحَمِّرُهما معًا؛ لكونِهما في كُلمةٍ قرآنيَّةٍ مُحُمَّرَةٍ أَصْلًا، ولا أُسَوِّدُ منهما إِلَّا ما لم يكن من الضَّبْطِ القرآنيَّ.

٣٧. سَوَّدتُ الواواتِ الواردةَ قبلَ الكلماتِ القرآنيَّةِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فيها أَنَّها ليست منها -ولو كانت في أَصْلِ القراءةِ منها-، وقد أَتى بها الشَّاطِيُّ للإسْتِثْنَافِ -يَفْصِلُ بها بينَ التَّراجِمِ-، أَو للعَطْفِ، ولا أُحَمِّرُ منها إِلَّا ما قَطَعْتُ بأَنَّه من اللَّفْظِ القرآنيَّ، نحوُ: ﴿وَٱلْبَحْرُ﴾، من اللَّفْظِ القرآنيَّ، نحوُ: ﴿وَٱلْبَحْرُ﴾، من اللَّفْظِ القرآنيَّ، نحوُ: ﴿وَٱلْبَحْرُ﴾، من اللَّفْظِ القرآنيَّ، نحوُ:

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: التعليقُ على البيتينِ: ١٠٦٨ ، ٨٤٤.

<sup>(</sup>١) يُنظّرُ: التعليقُ على البيتِ: ٦٣٢.

٣٨. جعلتُ ما يتعلَّقُ بضَبْطِ النَّظْمِ عَقِبَه، ولم أَجعلُه في حَوَاشِيه؛ تيسيرًا لحِفْظِه، ولأَنِّي التزمتُ أَن يكونَ ترتيبُ الأبياتِ في كلِّ صَحِيفَةٍ موافقًا ترتيبَ العَلَّامَةِ الضَّبَّاعِ، الَّذي سار عليه الشيخُ تَمِيمُ، ورأَيتُ أَنَّ في مخالفةِ هذا الترتيبِ -الَّذي ظَلَّ نحوَ ثمانين سَنَةً-مَشَقَّةً على حافِظيه، وهم كثيرٌ جِدًّا.

وقد جعلتُ أَرقامَ الأَبياتِ على الضَّبْطِ دَلِيلًا، ثُمَّ أَتْبَعْتُها بالمُرادِ ضَبْطُه، وميَّزْتُ الكلماتِ القرآنيَّةَ -المُطابِقَةَ للَّفْظِ القرآنيِّ لَفْظًا وضَبْطًا- بقَوْسَيْها المَعروفَيْنِ.

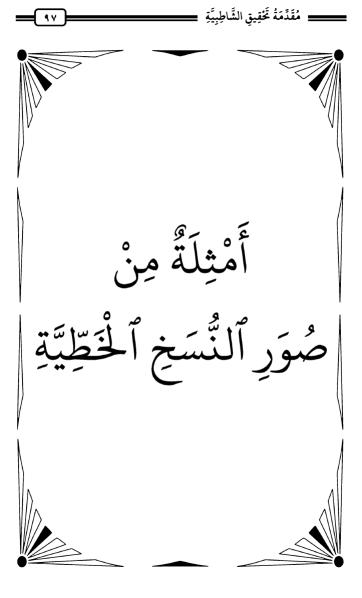

المانوعوجه والماناكال الديم إداد مع علامه والعطال وعدوالم سرواف وكال الافرق عداهما فارساد الوطائع لليرمع فله والألك عالوام أالم والأفرامها والعرف العط وكسالهورا وعدال وهو الدوسان والديوسياء مدموعل المطفر المراق الموالي والحروالوسوعان اسارا مرالالمد علمام أول معال جداد العرافد مسلوهن الارسد. مدع جليعالهي طبيادتها وكالمعب صوالعل واستابات المادم ليفور والخاس كالواقع المعارفة والمعارض واستأة ومعادما والمواد الفسالي والعاد تعران فاريسا إحاد فسترو فلبسكي الباه السالس بالدمال همافية الروالين والتأويله لع معروط عادم لأالهوار سبور وم الماس ولاور ماه ومذكا ومعدموا ألانعصداعه والزول وفاكما وبلعريهم يسيقن عاطبه مال معن كذاب احتكة مانياه واضا الدكن والداراك وخود يعلن في كالن والعالماء وبرات السراحه الساميماده للمثالث وولاك لناهم المامنورة وكالمراغم كاسع الغروروك الايسا والارعد عدا وللد عراد عدا المحاهد السرع سالا على والعدار الم وقارعلم الدس إصرادة والسالفيصراء ووكه لاظهرم والمرااع فوكاء والمالعرسة تلويس والماويل والعد مدما العرود فيالس بعد عنون والكالة وت المعن ووادان باسبوالسان ووراك الليد بسارد وصاغيد المحافون الحرالي وبالا مورسد اعدائمة فالمرااو الإصابال رعفا فرادا وتافه والدعم اصواف عاصام أعداه يربا في موضوى ودوارا وأوكالدنان وكرم موصف النصر كالمرم الماسية وكالمام والإساعة المالة والمام المالية والمراحدة كالربع والماعدات مكاركا والالانا تسرى الديكيداد المبدعا واحدافها والمنافية المدافية فأكمكوهنا والإب من الفيط عدول العرائد العراب والدحد والخرام المعربال العرابا طبرهاعه بالميرواعل وللكرزاف كورع وكرا وكرن صله ندا وادوما واعاع لحود فعملا والإرام لدود وع الاهمة بالراسك أسوره مِع وَ وَالْعَرْدُ ( أَنْ عَلَى لَا لَوْلُ الْوَلِي وَالْمَالِفُ لِعِنْ الْعَرْدُ رَجَا الْمِعْ أَحْوِد بالمضاه ويسء المامة خلوعاد راسطوه فداءك والمال وي الرانهدية المواد ووالت كالمناامر النهن لما ودائدة الومدوافواله

لمده الماه الأواق والمأديد الأنفي الد معقده وطألعاد وساسها العار فلافساع المواكة ورونعا فاقصلار ومصعا واحرم فأنم راحماه فالمعسار جله وأ مَعْدُا مِنْ هَلُهُ وَلَهُ مِنْ إِلَا لَهُ وَالْمُواهِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ روم الملال مامد اسلام وعالى المتعدل والمالية تعاليه أوم والمراطف الحاصل والمتعاددة بسل المعمد فالمرابع والم عرثه العيدال المياء القاطع برحد المك الالخطب ت والمتكاف كالمرطونة على فأن الكروالرويد لااندا وطاري ٠٠ وْرَالْعَامِلِ وَكُولُولُ وَمِنْ السَاعُ وْرَاكَامُورْ وَمِنْ عُلْمًا المارخم والمنطورون ومراز والمراج والمراجع بكيعملاه أفولعنا يمالا والمام علمواده ومال دستية أعظاره فالدارك والماد وكالمساك ورج المهاور والمه سالفن الوالما فالملكم أما وما ألما المدمن المارا بالم منهالا بالمسلسد أدفق فالاعراسة العالمة العالم الما العالم الم إرض الفائم المقرائلين والمليدة والالمان فنأم الخادد وأمل للملا مداع المصدل مرة العد للألف والمستريد المحاج الغرية المو و سيوك من المفوحس الأنعواد يود

صورةُ غِلَافِ نُسْخَةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ، وفيها إِجَازَةُ السَّخَاوِيِّ ناسخَها محمَّدًا الأَنصارِيَّ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ الشَّاطِبيَّةِ

العلى المراكب المرامولف هذا الشدر وهوالمومات في الك الدهم والسيار والزيارة والنصائ واستله لناطمها الرحة والرخوا عمريراي بكريري مسف الاقلاصي البتلانيخ م وهُ الانتراث فالنبغث ضغرعا مرتكلة وفابيزوت مايت





صورةُ نهايةِ الشَّاطِبِيَّةِ من نُسْخَةِ مكتبةِ مكَّةَ المُكرَّمةِ

مة ورسا ورسلادان إن سنية والدهدام المركب



نَظْدُ ٱلْإِمَامِ، قَاسِمِ بْنِ فِيزُ وَ بْنِ خَلَفِ بْنِ أَخْمَدَ ٱلزُّعَيْفِيَ ٱلشَّاطِيِّي ٱلْأَنْدَلُسِيِّ ٱلْمُتُوفِّ سَنَةً ٠٩٥

> قَابَكَهُ كَانَ أُمُولِهِ الْمِيْنَةَ وَصَحَفَةُ وَصَبَعَةُ وُصَبَعَلَهُ عَلَيْنِ اللّهِ اللّ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ اللّهُ اللّ



## 4.6 M

تَبَارَكَ رَحْمَانًا رَحِمَا فَارَحِيمًا وَمَوْثِلا ١- بَدَأْتُ بِينِ مِ ٱللهِ فِي ٱلنَّظْمِ أَوَّلًا مُحَمّد آلْمُهُدَى إِلَى ٱلنّاسِ مُرْسَلا ٧- وَتَنَيْثُ: صَلَّى ٱللهُ رَقِي عَلَى ٱلرِّضَا تَلَاهُمْ مُكَلَّ ٱلْإِحْسَانِ بِٱلْخَيْرِ وُبَّلَا ٣. وَعِثْرَتِهِ عُنْكُ ٱلصَّحَابَةِ ثُنَّكُ مَنْ وَمَالَيْسَ مَبْدُوءَ ابِهِ عِلْجَذَمُ ٱلْعَكَد ٤- وَتَلَثْثُ : إِنَّ ٱلْحَــٰمَدَ لِلهِ دَائِمًا ه. وَبَعْدُهُ فَحَبْلُ ٱللَّهِ فِينَاكِتَابُهُ فَجَاهِدْ بِهِ عَضِلَ ٱلْمِدَامُتَحَيِّلًا ٦- وَأَخْلِقْ بِهِ ٤ إِذْ لَلْسَ يُخْلِقُ جِـ لَدُهُ جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى ٱلْجِدِ مُقْبِلَا كَٱلْآتَنُ جَالَيْهِ عُرِيكًا قَمُوكِلاً ٧- وَقَارِئُهُ ٱلْمَرْضِيُّ قَدَّمِ مِنَالُهُ وَيَهَمَّهُ وَظِلُّ ٱلرَّزَانَةِ قَنقَ لَا ٨-هُوَٱلْمُرْتَضَى أَمَّاإِذَاكَانَأُمَّةً ٩-هُوَ ٱلْحُتُّ إِنْ كَانَ ٱلْحَرِيَّ حَوَارِيًّا لَهُ وُ بِتَحَرِيهِ ٤ إِلَىٰ أَن تَنَكَبَلا

وَأَغْنَىٰ غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا ١٠. وَلِي تَكِتَابَ ٱللَّهِ أَوْتَقُ شَافِعِ وَتَرْدَادُهُ وَيَزْدَادُ فِيهِ تَجَكُلا ١١- وَخَيْثُرُ جَلِيسٍ لَائِكُمُ لَحَدِيثُهُ مِنَ ٱلْقَابْرِيَلْقَاهُ وَسَنَّا مُنَّتَهَ لِلَّا ١٢- وَحَيْثُ ٱلْفَكَ يَلْكَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ عِي دُرْوَةِ ٱلْمِيزِ يُجْتَلَ ١٣- هُنَالِكَ يَهْنِيهِ ٤ مَقِيلَا قَرَوْضَةً وأُجْدِرْ بِهِ مُنْؤُلًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا ١٤- يُنَاشِدُ فِ إِرْضَائِهِ - لِحَبِيبِهِ مُجِلَّا لَهُ وَفِي كُلِّ حَالِ مُبَجِّلًا ١٥- فَيَا أَيُّهَا ٱلْقَارِي بِهِ عَمْتَمَسِّكًا مَلَا إِسْ أَنْوَادِ مِنَ ٱلْكَاجِ وَٱلْحُكَى ١٦- هَنِينَا مَرِينَا قَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا أُوْلَئِكَ أَهْلُ اللهِ وَالصِّهْوَةُ ٱلْمَلَا ١٧- فَمَاظَنُّكُم بِٱلنَّجْلِ عِندَ جَـ ذَائِهِ حُلَاهُم بِهَا جَاءَ ٱلْقُكَرَانُ مُفَصَّلًا ١٨- أُوْلُواَلْبِرَ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّفَى وَيْعَ نَفْسَكَ ٱلدُّنْيَا بِأَنْفَاسِمَ ٱلْمُكَدَ ١٩- عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِيكًا لَنَانَقَتُلُواْ ٱلْقُرْآنَ عَنْذَبًا قَسَلْسَلَا ٢٠- جَنَى ٱللهُ إِلْخَيْرَاتِ عَنَا أَئِكَةً سَمَاءَ ٱلْمُكَدَّ وَٱلْمَدْلِ زُهْمَ رَّا قَكُمَّلَا ٢١- فَمِنْهُم بُدُورُسَبْعَةُ فَدَوْسَطَتْ سَوَادَ ٱلدُّجَاحَقَ لَقَرَقَ وَٱنجَالَ ٢٧ - كَمَاشُهُ مُ مُعَمَّاً أَسْكَنَارَتْ فَنَوَرَتْ ٢٣- وَسُوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِكُا بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ اَثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عُمْتَمَثِيلًا ﴾

وَلَيْسَ عَلَى قُرْآنِهِ مِهُ مُتَأْجِلًا ٢٠- تَخَيَّنَهُمْ نُقَادُهُمْ صُلَّاكِع فَذَاكَ ٱلَّذِي آخْتَارَ ٱلْمَدِينَةَ مَنزِلًا ٥٠- قَأَمَّا ٱلْكَرِيمُ ٱلسِّرِ فِي ٱلطِّيبِ نَافِعٌ بِصُحْبَتِهِ ٱلْمَجْدَ ٱلرَّفِيعَ تَأْثَلَا ٢٦- وَقَالُونُ عِيسَىٰ ثُمَّ عُثْمَانُ وَرَشَّهُمْ هُوَآبْنُ كَثِيرِ كَاثِرُ ٱلْقُوْمِ مُعْتَلَى ٧٧- وَمَكَةُ عَبْدُ ٱللَّهِ فِيهَا مُقَامُهُ عَلَى سَنَدِ - قَهْوَ ٱلْمُلَقَّبُ قُكْبُلا ٢٨ - رَوَى أَحْمَدُ ٱلْبَرِّي لَهُ وَهُ كُمَّدُ أَبُوعَتْ مُرِواً لِيَصْدِي فَوَالِدُهُ ٱلْعَكَادُ ٢٩- وَأَمَّاٱلْإِمَامُ ٱلْسَارِفِيُ صَرِيحُهُمْ فَأَصْبَحَ بِٱلْعَذْبِ ٱلْفُكَاتِ مُعَلَّلًا ٣٠- أَفَاضَ عَلَىٰ يَحْيَ ٱلْبَرِيدِي سَـــْبُهُ شُعَيْبِ هُوَ ٱلسُّوسِيُّ عَنْ لُهُ تَقَبَّلَا ٣٠- أَبُوعُ مَنَ ٱلدُّورِي وَصَالِحُهُمْ أَبُو فَيَلْكَ بِعَبْدِ ٱللهِ طَابَتْ مُحَلَّلًا ٣٧- وَأَمَّادِمَشْقُ ٱلشَّامِ دَارُ ٱبْنِ عَامِرٍ لِذَكْوَانَ، بِأَلْإِسْنَادِعَنْهُ تَنَقَّلَا ٣٣- هِشَامٌ وَعَبُدُ اللهِ وَهُوَ انتِسَابُهُ ٣٤- وَبِٱلْكُوْفَةِ ٱلْمُحَرَّاءِ مِنْهُمْ مُصَلَّاثَةٌ أَذَاعُواْفَقَ ذَهَاعَتْ شَكًّا وَقَرَنفُكُ ه- فَأَمَّا أَبُو بَكْرِ وَكَاصِهُ ۗ ٱسْهُهُ فَشُغْبَةُ رَاوِيهِ ٱلْمُبَدِّدُ أَفْضَكَا ٣٦- وَذَاكَ ٱبْنُ عَيَاشٍ أَبُوْبَكِ ِ ٱلرِّضَا وَحَفْصٌ وَبِٱلْإِنْقَانِكَانَ مُفَضَّلَا ٣٧- وَحَمْزَةُ مَاأَزْكَاهُ مِن مُتَوَرِع إِمَامًا صَهُورًا لِلْقُهُ رَانِ مُرَتِيلًا

رَوَاهُ سُلَنِكُ مُّتَقَبً وَمُحَصَّلًا ٣٨- رَوَىٰ خَلَفُ عَنْهُ وَخَلَادُ ۗ ٱلَّذِي ٣٩- وَأَمَّاعَا يُكِ ۚ فَأَلْكِسَا فِينِ نَعْتُهُ لِمَاكَانَ فِي ٱلْإِحْكَامِ فِيهِ تَسَرَبَلاَ وَحَفْضُهُوٓ الدُّورِي وَفِي ٓ الذِّكْرِ قَدْخَلَا ٤٠- رَوَىٰ يَشْهُمُ عَنْهُ وَأَبُواۤ لَحَارِتِٱلرِضَا صَرِيحٌ وَبَاقِيهِ مُ أَحَاطً بِهِ الْوَلَا ٤١- أَبُوعَ مْرِهِمْ وَٱلْيَحْصَبِيُّ ٱبْنُ عَامِرٍ وَلَا طَارِقٌ يُخْشَى بِهَا مُتَمَعَلَا ٤٢- لَهُ مُطُرُثُو يَهْدِي بِهَاكُلُطارِقٍ مَنَاصِبَ فَأَنصَبْ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا ٤٣- وَهُنَّ ٱلَّوَاقِبِ لِلْمُوَاقِبِ نَصَبْتُهَا يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ ٱلْفَوَافِي مُسَهَّادَ ٤٤- وَهَا أَنَا ذَا أَشَعَلَ لَعَلَ كُووَفَهُمْ دَلِيلًا عَكَ ٱلْمَنظُومِ أَوَّلَكَ أَوَّلَا ٤٥- جَعَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَىٰ كُلِ قَارِي مُ مَىٰ تَنقَضِي آتِيكَ بِٱلْوَاوِ فَيْصَلَا ٤٦- وَمِنْ بَعْدِ ذِكْرِي ٱلْحَرْفَ أُسْمِي رِجَالَةُ وَإِللَّهٰظِ أَسْتَغْنِي عَنِ ٱلْقَيْدِ إِنجَلا ٤٧- سِوَىٰ أَحْدُفِ لَارِيبَّ فِي ٱلصَّالِهَا لِمَاعَادِضٍ قَالْأَمْدُ لَيْسَ مُهَوَلًا ٤٨- وَرُبَّ مَكَانٍ كَرَرَٱلْحَرْفَ فَبَلَهَا

١٥- وَمِنْهُنَ لِلْكُوفِي : كَاءٌ مُتَكَلَّث وَسِتَّهُ مُهُ وَإِلْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلَا ٥٠- عَنَيْتُ ٱلْأَلَىٰ أَثَبَتُهُم بَعْدَ نَافِعِ وَكُونِ وَشَامِ إِذَالُهُ مُ لَيْسَ مُغْفَلَا وَكُونِ وَ بَصْرِ غَينْهُمْ لَيْسَ مُهْمَلًا ٥١- وَكُونِ مَعَ ٱلْمَكِّيِ بِٱلظَّاءِ مُعْجَمًا ٥٠ - وَذُو ٓ النَّقْطِ شِينٌ ٓ لِلْكِسَائِي وَحَمْزَةٍ وَقُلْ فِيهِمَامَعْ شُعْبَةٍ إِصْحِكَةٌ تَلَا ٥٥ - صِحَاثِ وَهُمَامَعْ حَفْصِهِمْ ، عَمَّ وَنَافِعْ وَشَامٍ، سَمَا، فِي سَافِعٍ قَفَتَى ٱلْمَاد وَقُلْ فِيهِمَا وَٱلْيَحْصِي: نَفَرْحَلَا ٥٥ - وَمَكَ ، وَحَقُّ ، فِي وَوَا يْزِ ٱلْكَلَاءِ قُلْ وَحِصْنُ ، عَنِ الْكُوفِي وَافِعِيدُ عَلَا ه ٥- وَجِنْرِهِيُّ الْمَكِئِيُّ الْمَكِئِيُّ وَسَافِعٌ فَكُنْ عِندَ شَرْطِي وَٱقْضِ بِٱلْوَاوِفَيْصَدَ ٥٥ - وَمَهْمَا أَتَتْ مِن فَبْلُ أَوْبِعَنْ كُلِكُمَةٌ غَيُّ ، فَزَاحِه بِٱلذَّكَاءِ لِتَفْضُلَا ٥٧ - وَمَاكَانَ ذَاضِدٍ فَإِنِّ بِضِدِّهِ ٥٥ - كَمَدِ قَاءِ ثَبَاتِ قَافَتْجِ قَمُدْعَمَ وَهُمْزِ وَنَقْلِ وَٱخْتِلَاسٍ تَحَصَّلَا ٥١- وَجَـُ زُمِ وَ تَذْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَةٍ وَجَمْعِ وَتَنْوِيزِ وَتَخْرِيكِ أَعْمِلًا هُوَ ٱلْفَتَنْحُ وَٱلْإِسْكَانُ آخَاهُ مَسْزِلًا ٦٠ وَكَيْثُ جَرَى ٱلتَحْرِيكُ عَيْرَمُقَيَّدٍ ٦١- وَآخَيْتُ بَيْنَ ٱلنُّونِ وَٱلْيَا وَهَنْحِهِمْ وَكَمْرِ، وَبَيْنَ ٱلنَّصْبِ وَٱلْخَفْضِ مُنزِلَا

فَغَيْرُهُمُ وَبِالْفَتْجِ وَٱلنَّصْبِ أَقْبَ لَا ٦٢ وَحَيْثُ أَقُولُ ٱلصَّـَّهُ وَالرَّفَعُ سَاكِتًا عَلَى لَفْظِهَا أَظْلَقْتُ مَن قَيَّكَ ٱلْعُكَ ٦٣- وَفِي ٱلرَّفِع وَالتَّذَكِيرِ وَٱلْغَيْبِ جُمْلَةُ رَمَزْتُ بِهِ وِفِي ٱلْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا ٦٤- وَقَبْلَ وَبَعْلَةُ ٱلْحَرْفِ: آتِي بِكُلِّ مَا بِهِ مُوضِهَا جِيدًا مُعِمَّا وَمُخْوِلًا ٥٠- وَسَوْفَ أُسَتِي حَيْثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ فَكَا بُدَّأَن يُسْمَىٰ هَيُدْرَىٰ وَيُعْقَلَا ٦٦- وَمَن كَانَ ذَا بَابِ لَّهُ وَفِيهِ مَذْهَبُ وَصُغْتُ بِهَامَاسَاغَ عَنْذَبَّا مُسَلِّسَكَ ٦٧- أَهَلَتْ فَلَبَتْهَا ٱلْمَعَانِي لُبَابُهَا ٨٠- وَفِي يُسْرِهَا ٱلتَّلْسِيرُ رُمْتُ ٱخْتِصَارَهُ فَأَجَنَتْ بِعَوْنِ ٱللَّهِ مِنْ مُ مُوْمَلًا فَلَقَتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَن تُفْضَلَا ٦٠- وَأَلْفَا فُهَا زَادَتْ بِنَشْدِ فَوَاتِيْدٍ ٧٠- وَسَمَيْتُهَا: تَكِمُّنَا فَأَهْنِهِ وَمُتَقَبِلًا أَعِذْ فِي مِنَ ٱللَّهُ مِيعِ قَوْلَا قَمَفْعَلَا ٧٠- وَنَادَيْتُ ٱللَّهُمَّ يَاحَـُ يَرَسَامِعٍ ٧٧- إِلَيْكَ يَدِي مِنكَ ٱلْأَيَادِي تَمُدُّهَا أَجِرْنِي فَلَا أَجْرِي بِجَوْرٍ فَأَخْطَلَا وَإِنْ عَشَرَتْ فَهُوَ ٱلْأَمُونُ تَحَمُّلًا ٧٧- أَمِينَ وَأَمْنًا لِلْأَمِينِ بِسِيرَهَا لإِخْوَتِهِ ٱلْمِثْلَآةُ ذُوَالنُّورِمِكْعَلَا-: ٧٠- أَقُولُ لِحُرِبِ قَالْمُرُوءَةُ مَرْوُهُ

يُنَادَىٰعَكَيْهِ عِكَاسِدَ ٱلشُّوقِ - أَخِيَلا ٧٥- أَخِي - أَيُّهَا ٱلْمُجْتَازُ نَظْمِي بِبَابِهِ بِٱلْإِغْضَاءِ وَٱلْحُسْنَىٰ وَإِن كَانَهَلْهَادَ ٧٦- وَظُنَّ بِهِ عَنْ رَاقَسَامِحْ نَسِيجَهُ وَٱلْآخْرَى آجِتِهَا دُرَّامَ صَوْبًا فَأَمْحَلًا ٧٧- وَسَلِّمْ لِإِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ، إِصَابَةُ مِنَ ٱلْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَن جَادَمِقْوَلَا ٧٨- وَإِن كَانَ خَرْقٌ فَٱذَّرِكُهُ بِفَضْلَةٍ ٧٩- وَقُلْ ـ صَادِقًا - ؛ لَوْلَا ٱلْوِيَّامُ وَرُوحُهُ لَطَاحَ ٱلْأَنَامُ ٱلْكُلُّ فِي ٱلْخُلْفِ وَٱلْقِلَى تُحضَرْ حِظَارَ ٱلْقُدْسِ أَنقَى مُعَسَلا ٨٠- وَعِشْ سَالِمَاصَدْ زَا وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ كَقَبْضِ عَلَى جَمْرِ فَتَنْجُومِنَ ٱلْبَلَا ٨٠- وَهَذَا زَمَا ثُواَ لَصَهْرِ مَن لَكَ بِٱلَّةِ ستحاببه كالآمع ديمًا وَهُطَلاً ٨٢- وَلَوْ أَنَ عَيْنَا سَاعَـدَتْ لَتَوَكَّفَتْ ٨٠- وَلَكِنَّهَا عَن قَسْوَةِ ٱلْقَلْبِ قَحْطُهَا فَيَاضَيْعَةَ ٱلْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهُ لَلاً ٨٤- بِنَفْسِي مَنِ ٱسْتَهْدَىٰ إِلَى ٱللَّهِ وَخُدَهُ وَكَانَكَ أَلْقُ زَآنُ شِيرًا وَمَغْسِلا بِكُلِ عَبِيرٍ حِينَ أَصْبَحَ مُخْضَلَا ٨٥ - وَطَابَتْ عَلَيْهِ ٤ أَرْضُهُ و فَنَفَنَّقَتْ وَزَندُ ٱلْأَسَىٰ بَهْتَاجُ فِي ٱلْقَلْبِ مُشْعِلَا ٨٦- فَطُوبَىٰ لَهُ وُ وَٱلشَّوْفُ يَبْعَثُ هَمَّهُ قَرِيبًا غَرِيبًا مُستَمَالًا مُؤْمَلًا ٨٧- هُوَٱلْمُجْتَبَىٰ يَغْدُوعَلَى ٱلنَّاسِكُلِهِمْ

عَلَىٰ مَا قَضَهَاهُ ٱللَّهُ يَجْدُونَ أَفْكُلَّا ٨٨- يَعُدُّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ مَوْلِكَ لِأَنْهَمُ عَلَى ٱلْمَجْدِ لَمُ تَتَلَعَقْ مِنَ ٱلصَّبْرِ وَٱلْأَلَا ٨٨- يَرَىٰ نَفْسَهُ و بِٱلذَّمِّ أَوْلَ لِأَنَّهَا وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِم مُّتَبَدِّلًا .٩- وَقَدْرِقِيلَ؛ كُنْ كَٱلْكَلْبِ مُقْصِيهِ أَهْلُهُ جَمَاعَتَنَاكُلَ ٱلْمَكَارِهِ هُوَلَا ٩١- لَعَلَّ إِلَهُ ٱلْعَرَشِ يَا إِخْوَقِ يَقِي شَفِيعًالَهُمْ ؛ إِذْ مَانَسُوهُ فَيَمْحَلَا ٩٢- وَيَجْعَلُنَامِمَن يَكُونُ كِتَابُهُ وَمَا لِيَ إِلَّاسِ تَرُهُ وَمُتَجَلَّا ٩٠- وَكِأَلِلُو حَوْلِي وَٱغْتِصَامِي وَقُوَقِي عَلَيْكَ أَعْتِمَادِي ضَارِعًا مُتَوَكِّلًا ٩٤ - فَيَارَبِ أَنتَ ٱللهُ حَسْبِي وَعُدِّتِي ٩٠- إِذَا مَا أَرَدَقَ لَكُ هُ كَا لَكُ هُ مِنْ فَا أَنْ فَا مَا أَنْ فَا مَا فَا فَا مُعْلِمُ فَا فَ جِهَارًا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ بِٱللَّهِ مُسْجَلًا لِرَبِكَ تَن زِبُهَا فَلَسْتَ مُجَهَلًا ٩٦- عَلَىٰ مَا أَتَىٰ فِي ٱلنَّحْلِ ثَيْسَكًا وَلِون تَنْزِدُ وَلَوْصَحَ هَلَا ٱلنَّقَلُ لَزَ يُبْقِ مُجْمَلًا ٧٥ - وَقَدْ ذَكَرُواْ لَفْظَ ٱلرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدْ فَلَا تَعَدُّ مِنْهَا بَاسِقًا وَمُظَلِّلاً ٨٠- وَفِيهِ مَقَالٌ فِي ٱلْأَصُولِ فُرُعُهُ ٩٩ ـ وَلِي خُفَاؤُهُ و فَصِلْ أَبَاهُ وُعَامَنَا وَكَمِ مِن فَتَى كَالْمَهْ دَوِي فِيهِ أَعْمَلًا

١٠٠- وَلِهَ عَلَ بَنْ إِنَّ الشُّورَةَ يُنْ الشُّورَةَ يُنْ الشُّورَةَ يُنْ الشُّورَةَ يُنْ السُّحَاة رِجَالٌ نَمَوْهَا دِرْيَةً قَتَحَمُلا ١٠١- وَوَصْلُكَ بَيْنَ ٱلسُّورَةَيْنِ فَصَاحَةً وَصِلْ وَٱسْكُتَ كُلُّ حَلَاسًاهُ حَصَلَا ١٠٢. وَلَا نَصَ كَلَا حُبَّ وَجَهُ ذَكَرَبُهُ وَفِيهَا خِلَاثُ جِيدُهُ وَوَاضِحُ ٱلْطُلَىٰ وَيَغْضُهُ مُو فِي ٱلْأَرْبَعِ ٱلزُّهْ رِيَسْمَلًا ١٠٣. وَسَكُمْ هُو أَلْمُخْتَارُ دُونَ تَنْفُسِ لِحَمْزَةَ فَأَفْهَمْهُ وَلَيْسَمُحَذَلًا ١٠٤ لَكُمْ دُوزَ نَصِّ وَهْوَ فِيهِنَ سَاكِتْ ولِتَهٰزِيلِهَا إِٱلسَّيْفِ - لَسْتَ مُجَسْمِلاً ٥٠٠ وَمَهُمَا تَصِلْهَا أَوْبَدَأْتَ بَرَاءَةً ١٠٦-وَلَائِدَ مِنْهَا فِي ٱبْتِدَاثِكَ سُورَةً سِوَاهَا وَفِي ٱلْأَجْزَاءِ خَيْرَ مَن تَلَا ١٠٠- وَمَهْمَا تَصِلْهَامَعْ أَوَاخِدِ سُورَةٍ فَلَا تَقِفَنَ ٱلدَّهْرَ فِيهَا فَنَثْقُلَا وَعِندَ صِّرَطٍ وَٱلصِّرَطِ لِأَثُنَا بُلَا ١٠٨ـ وَمَالِكِ يُوْمِ ٱلدِّينِ كَاوِيهِ نَاصِتْ ١٠٩. بِحَيْثُ أَتَّكَ وَٱلصَّادَ زَايًا أَشِعَهَا لَدَىٰ خَلَفٍ قَٱشْمِمْ لِخَلَادِٱلْأَوَّلَا ١١٠ عَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ حَمْزَةٌ وَلَدَيْهُمُ جَمِيعًا بِضَيِّمِ ٱلْهَاءِ وَقَفَّا قَمَوْصِلَا دِرَاكًا وَقَالُونٌ بِتَخْيِيرِهِ ، جَلَا ١١١- وَصِلْ صَدَ مِيدِ ٱلْجَمْعِ قَبْلُ مُحَلِّدٍ

وَأَشْكَنَهَا ٱلْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكُمُلَا ١١٧- وَمِن قَبْلِ هَمْنِ ٱلْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ لِكُلِّ وَبَعْدَ ٱلْهَاءِ كَسْرُ فَتَى ٱلْعَالَا ١١٣- وَمِن دُونِ وَصْلِ ضَمُّمَا قَبْلَ سَاكِنٍ وَفِي ٱلْوَصْلِ كَنْرُ ٱلْمَاءِ بِٱلضَّهِ مَسْمَلَلا ١١٤- مَعَ ٱلْكَشَرِقَبْلَ ٱلْهَا أَوِالْيَاءِ سَسَاكِنًا قِتَالُ وَقِف لِلْكُلِّ بِٱلْكَسْرِ مُكْمِلًا ١١٥ ڪماه يھِ أِلْأَسْبَابُ ثُمَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْ أَبُوعَ مْرِوِ ٱلْبِصْرِيُّ فِيهِ تَحَفَّلَا ١١٦- وَدُونَاكَ ٱلإِذْغَامَ ٱلْحَبِيرَ وَقُطْبُهُ سَلَكَكُمْ وَبَاقِي ٱلْبَابِ لَيْسَ مُعَوَّلًا ١١٧٠ فَفِي كِلْمَةٍ عَنْهُ وَمَنْسِكَكُمُ وَوَمَا فَلاَ بُدَّ مِنْ إِذْ غَامِ مَا كَانَ أَوَّلًا ١٨٨. وَمَاكَانَ مِن مِّثْلَيْنِ فِي كِلْمَتَايْفِمَا قُلُوبِهِ مُ و وَٱلْحَفْوَ وَأَمُ رَحَمَتُلَا ١١١- كَيَعْلَمُ مَا ، فِيهِ ۽ هُدَى قَوْطُبِعَ كَالَ أَوِ ٱلْمُكْتَسِي تَنْوِينَهُ وَ أَوْمُتَقَالَا ١٢٠ إِذَاكَمْ يَكُن تَامُخْ بِرَأِ وْمُخَاطَبٍ عَلِيثٌ وَأَيْضًا كَمَّ مِيقَتُ مُثِّلًا ١٢١- كَكُنتُ ثُرَابًا، أَنتَ تُكْرِهُ، وَاسِعْ إِذِ ٱلنُّونُ تُخْفَىٰ قَبْلَهَالِيُّ جُكَمَّلا ١٣٧- وَقَدْ أَظُهُمُ وَا فِي ٱلْكَافِ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ تَسَمَّىٰ لِأَجْلِ ٱلْحَذْفِ فِيهِ -مُعَلَّلًا ﴾ ٧٣- وَعِندَهُمُ ٱلْوَجْهَاذِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ

وَيَخُلُ لَكُ مُعَنْ عَالِمِ طَيِبِ ٱلْخَلَا ١٧٤-كَيَـنْبَغَ مَجْزُومًا، وَإِذِيَّكُ كَذِبًّا خِلَافِ عَلَى ٱلْإِذْ غَامِ ، لَاشَكَ أُرْسِلَا ١٢٥ وَيَقَوْمِ مَا لِي ثُكَّمَ يَقَوْمِ مَنْ بِلَا ١٢٦- وَإِظْهَارُ قَوْمٍ } الْ لُوطِ لِكُونِهِ قَلِيلَ حُرُوفِ تَدَّهُ وُمَن تَلَكُّلًا ١٢٧- بِإِذْ غَامِ لَكَ كَيْدًا وَكَوْ حَجَّ مُظْهِرُ بإغكاد ل كانيه م إذا صَهَ كَا لَا عَتَالَى وَقَدْقَالَ بَغْضُ ٱلنَّاسِ ؛ مِن وَاوِ إَبْدِلَا ١٢٨- فَإِنْ َدَالُهُ وَمِنْ هَـٰمَزَةٍ هَاءُ ٱصْلُهَا فَأَدْغِهْ وَمَن تُظْهِرْ فَإِلْمَدِ عَكَلاً ١٢٩- وَوَاوُهُوَ ٱلْمَضْمُومِ هَاءَكُهُو وَمَنْ ١٣٠ وَيَأْقِ يَوْهُ أَدْعَهُ وَ وَسَحَّوهُ وَسَحَّوهُ وَلَا فَرَقِتُ يُنجِي مَنْ عَلَى ٱلْمَدِعَوَلَا سُكُونًا أَوَاصِلًا فَهُو يُظْهِرُ مُسْهِلا ١٣١. وَهَبَكَ يَدْمِنْ نَالْمِياءُ فِي ٱلَّهِ عَارِضُ ١٣٧- وَلِن كِلْمَةٌ كَنْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا فَإِذْ غَامُهُ ولِلْقَافِ فِي ٱلْكَافِ مُجْتَلَى مُبِينٌ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ مِيثُدُتَخَلَادُ ١٣٣. وَهَلْ ذَالِإِذَامَا قَبَلَهُ وَمُتَحَيِّلُوثِ ١٣٤-كَيَرْزُقِكُمُ و وَاتَّقَكُّمُ و وَخَلَقَكُمُ وَمِيثَلَقَكُمْ أَظْهِرْ وَكَنْ رُزُقُكَ أَنْجَلَ أَحَقُّ وَبِالنَّأْنِيثِ وَالْجَمْعِ أُثْقِلَا ١٣٥. وَإِذْ غَامُ ذِي ٱلتَّحْرِيهِ طَلَقَكُنَ قُلْ ١٣٦- وَمَهْمَا يَكُونَا كِلْمَتَ يْنِ فَمُدْغِثْرُ أَوَائِلَ كِلْمِ ٱلْبَيْتِ بَغْـدُ كَلَى ٱلْوِلَا

تُوَىٰ كَانَ ذَاحُسْنِ سَأَىٰ مِنْهُ قَدْجَلًا ١٣٧ شِفَالَمْ تَضِقَ نَفْسًا بِهَا رُمْ دَوَاضَ نِ وَمَا لَيْسَ مَجْزُومًا وَلَا مُتَثَقِّلًا ١٣٨-إِذَاكَهُ يُنَوَّنَ أَوْيَكُنَ تَا مُخَاطَبٍ وَفِي ٓالْكَافِ قَائُ وَهْوُ فِي ٓالْقَافِأُدْخِلا ١٣٩- فَزُحْنِحِ غَنِ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كَاهُ مُذْغَمُهُ إِذَا سَكَنَ ٱلْحَرْفُ ٱلَّذِي قَبْلُ أُقْبِكَ ١٠٠ خَلَقَكُلَ شَيْءٍ، لَكَ قُصُورًا قُأْظُهِرًا وَمِن قَبْلُ أَخْرَج شَطْهُ و قَد تَنْقَلُا ١٤١- وَفِي ذِي ٱلْمَعَارِجَ تَعْنُ ٱلْجِيمُ مُدْعَمُهُ وَضَادُ لِبَعْضِ شَأْنِهِم مُدْغَمَا تَلَا ١٤٢ وَعِندَ سَبِيلًا شِينُ ذِي ٱلْعَرْشِ مُدْغَمُ لَهُ ٱلدَّأْشُ شَيْبًا إِلَّهْ تِلَافٍ تَوَصَّلَا ١٤٣- وَفِي زُوِجَتْ سِينُ ٱلنَّفُوسِ وَمُدْغَثُمْ ضَهَا تُمَّ زُهْدُ صِدْقُهُ وظَاهِرٌ جَلَا ١٤٤-وَلِلنَّالِ كِلْمُّهُ: ثَنَّرْبُ سَهْلِ ذَكَاشَذًا بِحَرْفِ بِغَيْرِ ٱلتَّاءِ فَأَعْلَمْهُ وَأَعْمَلَا ١٤٥ وَكَمْ تُدَّعَم مَّفْتُوحَةً بَعْدَ سَاكِنٍ وَفِي أَحْرُفٍ وَجْهَانِ عَنْهُ تَهَكَّلَا ١٤٦- وَفِي عَشْرِهَا وَٱلطَّاءِ تُدْغَمُ تَاؤُهَا وَقُلْ ءَاتِ ذَاٱلْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ عَكَد ١٤٧- فَمَعْ حُمِّمُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ ثُمَّةً ٱلزَّكُوةَ قُلْ وَنُقْصَانِهِ } وَٱلْكَسْرُالِآدْ غَامَ سَمَّلَا ١٤٨- وَفِي جِنْتِ شَيْتًا أَظْهَرُواْ لِخِطَابِهِ

وَفِي ٱلصَّادِ ثُمَّ ٱلسِّينِ ذَالٌ تَدَخَّلا ١٤٨. وَفِي خَمْسَةِ - وَهِيَ ٱلْأَوَائِلُ - تَاؤُهَا إِذَا ٱنفَتَحَابَعُ دَ ٱلْمُسَكِّنِ مُنْ لَلا ٥٠٠ وَفِي ٱللَّهُ مِرَاءٌ وَهُلِ فِي الرَّا وَأَظْهِرَا عَلَىٰ إِنْدِ تَحْرِيكِ سِوَىٰ نَحْنُ مُسْجَلًا ١٥١- سِوَىٰ قَالَ، ثُمَّةُ ٱلنُّونُ ثُدُّعَ مُرْفِيهِماً عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكِ فَتَخْفَىٰ تَكُزُّلًا ١٥٧. وَتُنكَنُ عَنْهُ ٱلْمِيمُ مِن قَبْلِ كَانِهَا أَتَىٰ مُذَعَدُ فَ أَدْرِ ٱلْأَصُولَ لِتَأْصُلَا ١٥٣ وَفِي مَن يَّتَاءُ بَا يُعَذِّ بُ حَيْثُ مَا إِمَالَةَ كَأَلْأَبْرَارِ وَٱلنَّارِ أَثْقَالًا ١٥٤- وَلَايَمْنَعُ ٱلْإِدْغَامُ- إِذْ هُوَ عَارِضُ مَعَ ٱلْبَاءِ أَوْمِيهِ وَكُنِ مُتَأْمِلًا ٥٥٠- وَأَشْرِمْ وَرُمْ فِي عَيْرِبَاءٍ وَمِيمِهَا عَسِينُ، وَيِأْ لِإِخْفَاءِطَبَقَ مَفْصِلا ١٥٦- وَعِلْمُ حَدْفِ قَبْلَهُ وَصَحَّمَ سَاكِنْ وَفِي ٱلْمَهْدِ ثُتَمَ ٱلْخُلِدِ وَٱلْعِلْمِ فَأَشْمَلَا ١٥٧- خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ ثُنَّهَ مِنْ بَعَدِ ظُلْمِهِ ١٥٨- وَلَـ مُ يَصِمُلُواْ هَامُضْ حَرِقَبْلَ سَاكِنِ وَمَاقَبَلَهُ ٱلتَّحْدِيكُ لِلْكُلِّ وُصِّلَا وَفِيومُهَانَا مَّغُهُ حَفْثُ أَخُولِا ١٥٨. وَمَا قَبُلُهُ ٱللَّهَ كِينُ لِآبُنِ كَتِيرِهِمْ وَنُوْتِهِ مِنْهَا فَأَعْتَ بِرَصَافِيًّا حَكَر -١٦٠ وَسَكِّن يُّؤَدِّهُ مَعْ نُولِنهُ وَنُصْلِهِ ١٦١- وَعَنْهُ مُ وَعَنْ حَفْطِ فَأَلْقِهُ وَيَتَقِهُ حَمَّكِ صَفْوَهُ وَقَوْمُ أَبِخُلُفٍ وَأَنْهَلَا

وَيَأْتِهْ لَدَىٰ طَاهَا بِٱلِآسْكَانِ يُجْتَلَىٰ ١٦٢- وَقُلْ بِمُكُونِ ٱلْقَافِ وَٱلْقَصْرِ حَفْصُهُمْ بِخُلْفٍ وَفِي طَاهَا بِوَجْهَيْنِ بُجِّلَا ١٦٣- وَفِي ٱلْكُلِّ فَصَدْزًا لْهَاءِ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلْفِهِمَا وَٱلْقَصْرَفَ ٱذْكُرُهُ فَوْفَكَ ١٦٤- وَإِسْكَانُ يَرْضَهُ يُتَمْنُهُ وَلُبْسُ طَيِّبِ وَشَرَّا يَرَهُ حَزْفَنُوسَكِن لِيَنْهُلا ١٦٥- لَهُ ٱلنُّحْبُ وَٱلزِّلْ زَالُ خَالُ خَالَا كَنَا وَهِا وَفِي ٱلْهَاءِ ضَائُّهُ لَّفَ دَعْوَاهُ حَرْمَلا ١٦٦- وَعَىٰ نَصَادُ أَرْجِئْهُ إِلْهَمْ نِسَاكِنًا وَصِلْهَا جَوَادًادُونَ رَيْبِ لِتَوُصَلَا ١٦٧- وَأَشْكِن نَصِيرًا فَازَ وَٱكْمِيرْ لِفَ يْرِهِمْ أَوِٱلْوَاوُعَنضَةِ لِقِي ٱلْهَمْزَطُولَا ١٦٨- إِنَا أَلِثُ أَوْيَا فُكَا بَعْ دَكَسْرَةٍ بِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكَ دَرًّا وَمُخْضِلًا ١٦٩- فَإِن يَنفَصِ لْ فَٱلْقَصْ كُرَ بَادِرْهُ طَالِبًا وَمَفْصُولُهُو؛ فِي أُمِّهَا ، أَمْرُهُ و إِلَى ١٠٠- كَجَاْي،َ وَعَن سُوءٍ وَشَاءَ ٱتِّصَالُهُ فَقَصْ رُوَّقَادُ يُزْوَىٰ لِوَنْ شِمْطَوَلَا ١٧١- وَمَا بَعْدَ هَمْزِ ثَابِتِ أَوْمُغَيَّدٍ ١٧٢- وَوَسَطَهُ وَقَوْمٌ كَامَنَ هَوْكُ و عَالِهَةً عَالَى لِلْأَسِمَنِ مُثِلًا ١٧٣- سِوَىٰ يَاءِ إِسْرَءِ بِلَ أَوْهَا لَهُ سَاكِنٍ صَحِيجٍ كَفُ زَءَادِ وَمَسْفُولَا ٱسْأَلَا

يُوْاخِذُ كُمْ مَالَان مُسْتَفْهِمًا تَلاَ ٧٤- وَمَابَعُ دَهُمْ رِأَلُوصَ لِ إِيتِ وَبَعْضُهُمْ بِقَصْدِ جَمِيعِ ٱلْبَابِ قَالَ وَقَوَلًا ٧٥٠- وَعَادًٰا ٱلْأُولَىٰ وَأَبْنُ غَـٰ لَبُونَ طَاهِــُثُ ٧٧٠- وَعَنْ كُلِهِم إِلْمَدِ مَاقَبْلَ سَاكِنِ وَعِندَسُكُونِ ٱلْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّلَا وَفِي عَيْنِ ٱلْوَجْهَانِ وَٱلْظُولُ فُضِّلَا ١٧٧- وَمُ لَدَّهُ وَعِن كَ ٱلْفَوَاتِحِ مُشْيِعًا ٧٧٠- وَفِي نَحْوِطَكَ ٱلْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنْ وَمَا فِي أَلِفُ مِنْ حَنْفِ مَدٍّ فَيُمْطَلَا بِكِلْمَة أُوقَاقُ فَوَجْهَانِ جُمِّلًا ١٧٩- وَإِن تَسْكُنِ ٱلْمَاكِيْنَ فَتَنْجِ وَهَـْمَزَةٍ وَعِندَ شُكُونِ ٱلْوَقْفِ لِلْكُلِّ أُعْمِلًا ١٨٠- بِطُولٍ وَقَصْرِ وَصْلُ وَرْشِ وَوَقْفُهُ يُوافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَاهَ مَزَّمُدْ خَلَا ١٨١- وَكَمَنُّمْ مُسْقُوطُ ٱلْمَدِّ فِيهِ وَوَرْشُهُمْ وعَن كُلِ ٱلْمَوْءُودَةُ ٱقْصُرْ وَمَوْلِا ١٨٧- وَفِي وَاوِ سَوْءَتٍ خِلَاثُكُ لِوَرَثِيهِــــــ سَمَاوَيِذَالِتَ ٱلْفَتْحِ خُلْفُ لِتَجْمُلاً ١٨٣- وَلَشْهِيلُ أُخْرَىٰ هَمْنَ كَيْنِ بِكِلْمَةٍ لِوَرْشِ وَفِي بَغْدَادَ يُرْوَىٰ مُسَهَلًا ١٨٤- وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْ لِ مِصْ رَبَبَدَ كَتْ جَمِيٌّ قَالُا وَلَكِ أَسْقِطَنَّ لِتُسْهِلَا ١٨٥- وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتْ صُحْبَةٌ ءَأَغَ بِأُخْرَىٰ كَمَا دَامَتْ وِصَالًا مُوصَالًا ١٨٦- وَهَمْ مُزَةً أَذْهَبْتُ مْ فِيْ ٱلْآخَقَافِ شُفِّعَتْ

وَشُعْبَةُ أَيْضَا وَٱلدِّمَشْقِي مُسَهِّلًا ١٨٧- وَفِي نُونَ فِي أَن كَانَ شَفَعَ حَمْرَةٌ كُشَفَعُ أَن يُؤْدِنَ إِلَى مَالْسَفَاكُ ٨٨٠- وَفِي آلُ عِمْرَاذٍ عَنِ ٱبْنِ كَثِيرِهِمْ ١٨٨- وَطَاهَا وَفِي ٱلْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَابِياً ءَأَمَنتُهُو لِلْكُلِّ شَالِثًا آبدِلَا ١١٠- وَحَقَّقَ كَانِ صُحْبَةُ قَالِقُنُكِ بِإِسْقَاطِهِ ٱلْأُولَىٰ بِطَاهَا تُقْبِلَا ١٩١- وَفِي كُلِّهَا حَفْضُ وَأَبْدَلَ ثَبْكُلْ في الآغراف مِنْهَا الْوَاوَ وَالْمُلْكِ مُوصِلَا وَهَمْزَةِ ٱلإِسْتِفْهَامِ فَٱمْدُدْهُ مُبْدِلًا ١٩٧- وَإِنْ هَــَعْزُ وَصْلِ بَيْنِ لَامِ مُسَكِّنٍ يُسَهِّلُ عَن كُلِّ كَالَاسَ مُشِكَّلًا ﴿ ١٩٣- فَلِلْكُلِّ ذَا أَوْلَىٰ وَيَقَصُّرُهُ ٱلَّذِي ١٩٤- وَلَا مَدَّ بَيْنِ ٱلْهَمْزَيِّينِ هُنَا وَلَا بِحَيْثُ ثَلَاثُ يَتَفِيْقُنَ تَنَكُّلًا ١٥٥- وَأَضْرُبُ جَمْعِ ٱلْهَمْزَةَيْنِ شَكَادَتُهُ عَأَنَدَ زَتِهُمْ أَمْ لَهُ ، أَوَنَّا ، أَوُنَ إِلَّا بِهَالُذْ وَقَبْلَ ٱلْكَسْرِ خُلْفُ لَهُ وَلَا ١٩٦٠ وَمَذُكَ قَبَلَ ٱلْفَتْحِ وَٱلْكَشْرِحُ جَأَةٌ وَفِي حَدْفِي ٱلْأَغْرَافِ وَٱلشَّعَرَاٱلْفُكَة ١٩٧ وَفِي سَبْعَة ِ لَاخُلْفَ عَنْهُ ، بِمَرْيَمٍ وَفِي فُصِّكَتْ حَرْثُ وَيَالْخُلْفِ مُحَلَدُ ١٩٨- أُوَنَكَ أَرْفِفُكَا مَّعًا فَوْقَ صَادِهَا وَسَهِلْ سَمَا وَضَفًا وَفِي ٱلنَّحْوِ أَبْدِلًا ١٩٩- وَأَ بِمَةَ كَإِلْخُلْفِ قَدْمَةٌ وَخْدَهُ

٧٠٠ وَمَدُّكَ قَبْلَ ٱلصَّعْرِ لَبَيْنَ حَبِيبُهُ بخلفهما كركاق جساء ليفصلا كَحَفْصِ قَفِي ٱلْبَاقِيَكَتَ الْوِزَ وَٱغْتَالَىٰ ٧٠٠ وَفِي آلِ عِنْمَاذِ زَوَوْا لِهِشَامِهِمْ إِذَاكَانَتَا مِن كِالْمَتَانِينِ فَتَى ٱلْمَكَادُ ٢٠٧- وَأَسْقَطَا ٱلْأُولَكِ فِيْ اَيِّفَا قِهِمَامَكًا أُوْلَىبِكَ: أَنْوَاعُ آتِفاً قِيلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٧٠٣- كَجَا أَمْرُنَا، مِنَ ٱلسَّمَا إِنَّ، أَوْلِيَـا وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَا وَكَالْوَا وِسَهَلا ٢٠٤ وَقَالُونُ وَأَلْبَرَيُّ فِي أَلْفَتْحِ وَافَقًا وَفِيهِ خِلَاثُ عَنْهُمَالَيْسَ مُقْفَلَا ٠٠٠ وَيِهَ السُّوِ إِلَّا أَبْدَلَا ثُكَمَّ أَذَعَهَا ٢٠٦- وَٱلْآخْرَىٰ كَمَدِعِنهَ وَرْشِ قَقُنُـكُلِ وَقَدْ قِيلَ وَمَحْضُ ٱلْكَدْ عَنْهَا تَبَدُّلا ٧٠٧- وَفِي هَاؤُكَا إِن وَٱلْبِغَاءِ لِوَرْشِهِمْ بِيَاءٍ خَفِيفِ ٱلْكُتْ رِبَعْضُهُ مُوتَلَا يَجُنْ قَصْرُهُ وَٱلْمَدُّ مَازَالَ أَعَدَلَا ٧٠٨- وَإِنْ حَرْفُ مَدِّ قِبَالَ هَـمْنِ مُعَيَّدٍ تَفِي، إِلَكِ مَعْجَاءَ أُمَّةً ٱنزِلَا ٧٠٠- وَتَشْهِيلُ ٱلْآخْرَىٰ فِي ٱخْتِلَا فِهِمَاسَمَا فَنَوْعَانِ قُلْ كَالْيَاوَكَالْوَاوِمُهَلَا ٢١٠- نَشَكَاءُ أَصَلْتُ وَٱلسَّمَاءِ أَوِا ثَيْتِ يَشَاءُ إِلَىٰ احَالَيٰاءِ أَقْيَسُ مَعْدِ لَا ٧١٠- وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُنْدِ لَامِنْهُ مَا وَقُلْ وَكُلُّ بِهَمْنِ ٱلْكُلِّ يَبْدَامُفَصِّلًا ٧١٧- وَعَنْ أَكْتَرِ آلْفُ زَاءِ تُبْدَلُ وَاوَهَا

هُوٓٳٞڶؙۿمَزُوۤٳٞڵ۫حَرۡڣِٱلَّذِي مِنْهُ أُشۡكِلاۤ ٢١٣ ـ وَٱلْإِبْدَالُ مَحْضٌ وَٓالْمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا فَوَرْشُ يُرِيهَا حَرْفَ مَدٍّ مُّبَدِّلًا ٢١٤. إِذَاسَكَتَ فَاءً مِّزَنَ ٱلْفِعْلِ هَـُمْزَةٌ ٧١٥- سِوَىٰ جُـنْمَلَةِ ٱلْإِيوَاءُ وَٱلْوَاوُعَنْهُ إِنْ تَفَتَّحَ إِنْ ٱلصَّةِ نَحْوُمُوجَ لَا ٧١٦- وَمُنِهُ لَلْ لِلسُّوسِيَ كُلُّ مُسَكَّنِ مِنَ ٱلْهَمْزِمَدَّ اعَارِمَجُ زُومٍ إَهْمِلا يُهُيِّغُ وَنَسَعُهَا يُنَبُّأُ تَكَمَّلًا ٧١٧- تَسَوُّ وَنَشَأْسِتُّ، وَعَشْرُ يَشَأُ وَمَعْ وَأَنْجِ مُعَاقِلَ قُلُ الْكُلاثَافَ حَصِلا ٢١٨- وَهَيِّتْ مُ أَنْكِنْهُ مْ وَنَبِيِّ بِأَرْبَعَ ٧١٠- وَتُنْوِي وَتُنْوِيهِ عِلَمَ فَيُ بِهِمْنِهِ وَرِيَّا بِتُزْلِي ٱلْهَا غَنِ كُشْبِهُ ٱلْآمْتِكَادُ تَخَيَّرَهُ وَأَهْلُ ٱلْأَدَاءِ مُعَلَّلًا ٧٠٠- وَمُوْصَدَةُ أَوْصَدَتُ كُثُلُهُ ٧٢١- وَبَارِنْكُمُ وَ إِلْهَمْنِ حَالَ سُكُونِهِ وَقَاكَ أَنْ عَلَمُونِ ۥ بِيَاءِ تَبَدُّلًا وَفِي ٓ الذِّيبِ وَرْشُ وَۤ الْكِسَافِي فَأَبْدَلَا ٢٢٧- وَوَالَّاهُ مِنْ بِيرِ وَفِي بِيسَ وَرُشُّهُمْ ٧٢٣- وَفِي لُؤْلُو ِ فِي ٱلْعُرُفِ وَٱلنَّكْرِ شُعْبَةٌ وَيَثْلِيْنَكُمُ ٱلدُّورِي وَٱلِإَبْدَالُ يُجْتَلَى وَأَدْغَمَ فِي يَاءِ ٱلنَّسِيَ فَتَقَلَا ٢٢٤- وَوَرْشُ لِيَلَا وَٱللَّهِي عُبِيانِهِ إِذَا سَكَنَتْ عَنْهُ كَادَمَ أُوهِلَا ٧٧٥- وَإِبْدَالُ أُخْرَى ٱلْهَمْزَيَّيْنِ لِكُلِّهِمْ

بَالِإَسْكَانِ عَن وَرْشٍ أَصَحُ تَقَبُلًا

صَحِيجٍ بِشَكْلِ ٱلْهَنْمِنِ وَٱخْذِفْهُ مُسْعِلاً رَوَىٰ حَلَفٌ فِي ٱلْوَصْلِ سَكْمَنَا مُقَلَلًا

٧٢٦- وَحَيْكُ لِوَرْشُكُلَ سَاكِنِ إِخِيرٍ

٧٢٧- وَعَنْ حَـمْزَة فِي ٓالْوَقْفِ خُلْفُ وَعِندَهُ ٢٧٨- وَيَسْ كُتُ فِي شَيْءٍ وَقَشَنَاً وَبَعْضُهُمْ

لَدَى ٱللَّهُ مِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَة ِ تَلَا لَدَىٰ يُونُونِ عَالَانَ بِٱلنَّقْبِلُ نُقِيلًا ٧٢٩- وَشَيْ ءِ وَشَنِيًّا لَهْ يَكِيْدُ وَلِيَافِعِ وَتَنْوِينُهُ وَبِٱلْكَسْرِكَاسِيهِ ظَلَّا ٧٣٠- وَقُلْ عَادُّا ٱلْأُولَى بِإِسْكَانِ لَامِهِ

وَيَدَ وَهُمُ مُ وَالْبَدْءُ بِٱلْأَصْلِ فُضِّلًا ٧٣١- وَأَدْغَمَ بَاقِيهِمْ وَيِٱلنَّقْلِ وَضُلُهُمْ لِقَالُونَ حَالَ ٱلنَّقْلِ بَدْءَا وَمُوْصِلًا ٧٣٧-لِقَالُونَ وَٱلْبِصَدِي وَتُهُمَّمَنُ وَاوُهُ ٧٣٣- وَتَبْدَابِهَ مْزِٱلْوَصْلِ فِيٱلنَّقْلِ كُلِّهِ وَإِن كُنتَ مُعْتَدًّا إِحَارِضِهِ وَ فَكَر

٢٣٤- وَنَقَتْلُ رِدًّا عَن نَـافِعٍ قَوَكَ تَبِيَةُ

حَمْزَةً هِشَامِ

إِذَاكَانَ وَسْطًا أَوْتَطَرَّفَ مَـنِلًا ٢٣٥- وَحَمْزَةُ عِندَ ٱلْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَهُ وَمِن قَسُلِهِ عِ تَحْمِيكُهُ وَقَد تَسَنَزُلًا ٢٣٦- فَأَبُولُهُ عَنْهُ وحَزْفَ مَدِّ مِنْكِنًا وَأَسْقِطْهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ٱللَّفَظُ أَسْهَلَا ٧٣٧- وَحَرِكْ بِهِ مَاقَبَلَهُ وُمُتَسَحِنًا يُسَقِّلُهُ وَمَهْمَا قَوَسَّطَ مَدْخَلَا ٢٣٨- سِوَىٰ أَنَّهُ ومِنْ بَعْدِمَا أَلِفٍ جَرَيْ وَيَقْصُ رُأُوْيَمْضِي عَلَى ٱلْمَدِأَ طُوَلًا ٧٣٩- وَيُبْدِلُهُ وُ مَهْمًا تَطَنَّوْنَ مِثْلَهُ إِذَا زِيدَتَا مِن مَبَلُ حَقَّ يُفَصِّكَ .٧٤. وَيُدْغِرُ فِيهِ ٱلْوَاوَ وَٱلْكَاءَمُبُ دِلَّا لدَّى فَتْحِهِ عِياءً وَّوَاوًا مُّحَوَلًا ٧٤١- وَيُسْمِعُ بَعَنْدَ ٱلْكَسْرِ وَٱلصَّيْرِ هَمْزُهُ ٧٤٧- وَفِي غَيْرِ هَا لَا بَيْنِ ﴾ . وَفِي غَيْرٍ هَا لَا بَيْنِ ﴾ . يَقُولُ هِكَ مُنْ مَّا تَطَرَّفَ مُسْلِلًا وَيَعْضُ اللَّهِ إِلَهَ اللَّهِ اللَّه ٢٤٣- وَرِهْ يُاعَلَى إِظْهَارِهِ مِوَادِغَامِهِ رَوَوْاْأَنَّهُ وَبِالْخَطِكَانَ مُسَقِلاً ٧٤٤- كَقَوْلِكَ : أَنْلِيهُمْ وَنَبِيْهُمُ وَوَقَدْ وَٱلْآخْفَشُ بَعْدَٱلْكَسْرِذَالْضَيْمِ أَبْدَلَا ٧٤٥- فَفِي ٱلْيَاكِيلِي وَٱلْوَاوِوَٱلْحَذْفِ رَسْمَهُ حَكَىٰ فِيهِمَا كَٱلْيَا وَكَٱلْوَا فِأَغْضَلَا ٧٤٦- بِيَاءِ وَعَنْهُ ٱلْوَاوُ فِي عَصْسِهِ ، وَمَنْ وَضَيٌّ ، وَّكُنرٌ مَنَلُ قِبَلُ قِيلَ وَأُخْمِلَا ٧٤٧- وَمُسْتَهْزِءُ وَنَ ٱلْحَذْفُ فِيهِ وَنَحْوِهِ دَخَلْنَ عَلَيْهِ ٤ فِيهِ وَجْهَانِ أُغْمِلَا ٧٤٨- وَمَا فِيهُ يُكْفُكُ وَاسِطًا بِزَوَائِدٍ وَلَامَاتِ تَعَارِيفٍ لِمَن قَدَتَأُمَّلًا ٧٤٩- كَمَا: هَدْ وَيَـ وَٱللَّامِ وَٱلْبَا وَيَخْوِهَا بَهَا حَدْفَ مَدِّ وَآغْرِفِ ٱلْبَابَ مَحْفِلاً ٧٥٠- وَأَشْعِمْ وَرُمْ فِيمَا سِوَىٰ مُتَبَدِّلٍ ٧٥١- وَمَا وَاوُ آصْلِيُ تَسَكَّنَ مَتَكَةً أَوِالْيَافَعَنَ بَغْضِ أِلْآذَ غَامِ حُمِلًا

تَكَاطَدَفَا فَٱلْبَغْضُ بِٱلرَّقِ مِسَهَلَا ٢٥٧- وَمَا مَتَكُهُ ٱلتَّحْرِيكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَدْ ٢٥٣- وَمَنَ لَـ لَمْ يَكُومُ وَأَعْتَدُ مَحْضًا مُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوجًا فَقَدْ شَذَّ مُوغِلًا يُضِيءُ سَنَاهُ وكُلَّمَا ٱسْوَدَ أَلْيَلَا ٧٥٤- وَفِي ٱلْهَمْزِ أَنْحَاءُ وَيَعِنَدَ نُحَاتِهِ ٥٥٠- سَأَذْكُ رُأَلْفَاظَا تَكِيهَا حُـرُوفُهَا بِٱلِاظْهَارِ وَٱلْإِدْ عَامِ مُتْزُوَىٰ وَتُجَلَّىٰ وَمَابَعَنْ مُ إِللَّقَيْدِيدِ قُدْهُ مُذَالًا ٧٥٦- فَدُونَاكَ إِذْ فِي كَيْتِهَا وَحُـرُوفَهَا ٧٥٧- سَأَسْمِي وَبَعْدَ ٱلْوَاوِيَسْ مُوحُرُوفُ مَنْ نَسَعَىٰ عَلَىٰ سِيمَاتَرُوقُ مُقَبَاد ٢٥٨- وَفِي دَالِ قَدْ أَيْضًا وَاتَاء مُوْلَفَ وَفِي هَـَلْ وَبَـلْ فَٱحْتَلْ بِذِهْنِكَ أَحْيَلا سَمِيَّ جَمَالٍ قَاصِلًا مَّن تَوَصَّلَا ٧٥٩- نَعَدْ إِذْ تَمَشَّتَ زَيْنَبُّ صَالَ دَلُهَا وأظَهَرَ رَيَّا قَوْلِهِ عِوَاصِفُ جَلَا .٧٦٠ فَإِظْهَا رُهَا أَجْرَىٰ دَوَامَ نَسِيمِهَا وَأَذَغَ مَمَوْلَكَ وُجُدُهُ وَدَائِثُهُ وَلَا ٢٦١- وَأَدْعَتَهُ ضَنكًا وَّاصِلُ ثُومَ دُرِّهِ ٧٦٧- وَقَدْسَحَبَتْ ذَيْلَا ضَهَاظَلَ مَرْيَثُ جَلَتْهُ صَبَاهُ وشَانِفَا قَمُعَلِلاً

وَأَدْعَمَ وَرُشُ ضُرَّظَمْ آنَ وَأَمْتَكُو ٢٦٣- فَأَظْهَلَهَا نَجْكُمْ بَدَادَكَ وَاضِحًا زَوَىٰ ظِلَّهُۥ وَغُـُنُ لِتَــَةَ اهُ كَلْكَلَا ٢٦٤. وَأَدْغَ مَمُرُو ِوَاحِثُ صَيْرَ ذَابِلٍ ٢٦٥- وَفِي حَرْفِ زَيَّنَاخِ لَاثٌ وَمُظْهِرٌ هِشَامٌ بِصَادِحَ رَفَّهُ وُمُتَحَيِّلًا ٢٦٦- وَأَبْدَتْ سَنَا تَعْزِصَهَتْ زُرْقُ طَلْمِهِ جَمَعَنَ وُرُومًا بَارِدًا عَطِيرَ ٱلطِّيلَ وَأَذْعَكُمْ وَرَشُّ ظَافِي رَاقُومُ خَوِلًا ٢٦٧- فَإِظْهَارُهَا دُرُّ تَـَمَّتُهُ بُدُورُهُ ٢٦٨- وَأَظْهَرَكُهُ ثُنُ وَافِـ رُسَيْبُ جُودِهِ نَكِتُ قَفِي عُصْرَةً وَمُحَلَّد وَفِي وَجَبُّ خُلْفُ آبِنِ ذَكْوَانَ يُفْتَكَلَّ ٢٦٠- وَأَظْهَرَ رَاوِيهِ عِ هِشَامٌ لَهُ ذِمَتَ ٧٠٠- أَلَابَلْ وَهَـلْ تَـرْوِي كَنَىٰ ظَعْنُ زَيْنَبٍ سَمِيرَ نَوَاهَا طِلْحَ ضُــرِ وَمُبْتَكَى وَقُورٌ ثُنَاهُ وسَرَّتَيْمًا وَقَدْ حَلَا ٧٧١- فَأَذْ غَمَهَا رَاوِ وَأَذْغَمَ فَاضِلُ وَفِي هَـَالْتَرَى ٱلْإِدْعَامُرُحُبَّ وَمُحِلَّا ٧٧٧- وَكُلْ فِي ٱلنِّسَاخَلَادُهُمْ بِخِلَافِهِ ٧٧٣- وَأَظْهِرْ لَدَىٰ وَاعِ نَبِيلِ صَمَانُهُ وَفِيٱلرَّعْدِهَلُوَٱسْتَوْفِلَازَاجِرًاهَلَا

٧٧٥- وَقَامَت تُوبِيهِ ع دُمْتُ أُطِيبَ وَضَفِهَا

٧٧٦- وَمَا أَوَّلُ ٱلْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَكِّنُ

٧٧٧- وَإِذْغَامُ بَاءِ ٱلْجَنْمِ فِي ٱلْفَاءِ قَدْرَسَا

٧٧٠- وَمَعْ جَـزْمِهِ عَ يَفْعَلْ بِذَلِكَ سَلَّمُواْ

٧٧٩- وَعُذْتُ عَلَىٰ إِذْ غَامِهِ ٥ وَنَبَذْتُهَا

٧٨٠- لَهُ وَشَــرْعُهُ وَأَلــتَاءُ جَــَـرْمًا بِلَامِهَا

٧٨١- وَيِس أَظْهِرْ عَن فَكَةً حَقُّتُهُ وبَكَا

٨٧٧- وَرَمْنِيُّ نَصَرُّ صِ مَنْ يَهُ، مَنْ يُرِدْ

٧٨٣- وَطِسدعِندَ ٱلْمِيمِ فَ)زَ ، ٱتَّخَذْتُهُ،

٧٧٤- وَلَا ثُمَلْفَ فِي ٱلْإِذْ غَامِ إِذْ ذَٰكَ ظَالِمُ

١٨٤- وَفِي آزُكَ هُدَىٰ بَرِقَ رِيبٍ بِخُلْفِهِمْ ٨٥٠- وَقَالُونُ ذُوخُلُفٍ وَفِي ٱلْبَقَرَهُ فَقُلْ

وَنَخْسِفْ بِهِمْ رَاعُواْ وَشَكَذَا تَتَقُلَا

شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وَّأُورِثْتُمُوحَكَد

كَوَاصْبِرْلِمُكْمِ طَالَ إِلْخُلْفِ يَذْبُلَا

وَن وَفِيهِ ٱلْخُلْفُ عَن وَرْشِهِمْ خَلَا

فَابَ، لَبِثْتُ ٱلْفَرْدُ وَٱلْجَمْعُ وَصَلَا

أَخَذْتُهُ وَفِي ٱلْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَغْفَلَا

كَمَاضَاعَ جَا، يَلْهَثْ لَهُ وَدَارِجُهَلًا

يُعَذِّبْ دَنَا بِالْخُلْفِ جَوْدًا وَمُوبِلَا

حَمِيدًا وَحَيِّز فِي يَتُن قَاصِدًا وَلَا

وَقُلْ إِبِنَّ وَهَا رَاهَا لَبِينُ وَهَا يَعِنْ قِلَا فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْ غَامِهِ عِلْمَتَ مَثَّلًا

وَقَدِنَا لَكُنَّتُ ذَعْثُ وَسِيمًا تَابَتَلَا

بِلَا غُنَّةٍ فِ اللَّامِ وَٱلزَالِيَجُمُلَا وَفِي ٱلْوَاوِ وَٱلْيَا دُوبَهَا خَلَفُ عَلَا

مَخَافَةَ إِشْبَاهِ ٱلْمُضَاعَفِ أَثْقَلَا

أَلَاهَاجَ حُكُمْ عَكَمْ خَالِيهِ عُفَّلَا عَلَىٰ غُنَّةٍ عِندَ ٱلْبَوَاقِ لِيَكْمُلَا

أَمَالًا ذَوَاتِ ٱلْيَاءِ كَيْثُ مَا صَلَا

رَدَدتَ إِلَيْكَ ٱلْفِعْلَ صَادَفْتَ مَنْهَلَا وَفِي أَلِفِ ٱلتَّأْنِيثِ فِي ٱلْكُلِّ مَيَلَا

وَإِن ضُرَا أَوْيُفْتَحْ فُعَالَىٰ فَحَصِلاً مَعًا وَعَسَىٰ أَيْضًا أَمَا لَا وَقُلُ لَكِيَ

زَكَىٰ وَإِلَىٰ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ وَأُلْكِ عِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ وَأُلْكِ عَلَىٰ مُمَالُكِ وَحَمَّىٰ لِهَا وَأَنجَا مَعَ ٱبْتَالِ

٧٩٧- وَكُلُّ ثُلَاثِي يَزِيدُ فَإِنَّهُ

٧٨٦- وُكُلُّهُ مُ ٱلتَّنْوِينَ وَٱلنُّونَ أَدْغَمُواْ

٧٨٧- وَكُلُّ بِيَنْمُو أَدْغَمُواْ مَعَ عُنَةٍ

٨٨٨- وَعِندَهُ مَا لِلْكُلِ أَظْهِ رْبِكِلْمَةٍ

٧٨٩- وَعِندَحُدُوفِ ٱلْحَلْقِ لِلْكُلِّ أُظْهِرًا

٧٩٠- وَقَلْبُهُمَا مِيمَالَدَى ٱلْبَاوَأُخْفِيَا

٧١١- وَحَمْزَةُ مِنْهُمْ وَٱلْكِسَانِيُ بَعْدَهُ

٧٩٢- وَتَثْنِيَةُ ٱلْأَسْمَاءِ تَكْشِفُهَا وَإِنْ

٢٩٣- هَدَىٰ وَٱشْتَرَىٰهُ وَٱلْهَوَىٰ وَهُدَلْهُمُ

٢٩٤ـ وَكَيْفَ جَـرَتْ فَعْلَىٰ فَفِيهَا وُجُودُهَا

٧٩٥- وَفِي ٱلْسِيرِ فِي ٱلْإِنْسَيْفَهَامِ أَنَىٰ وَفِي مَتَىٰ

٢٩٦- وَمَارَسَهُواْ بِٱلْسَاءِ غَيْرَ لَدَىٰ وَمَا

٢٩٨- وَلَكِنَ أَحْيًا عَنْهُمَا بَعْدَ وَاوِهِ وَفِيمَاسِوَاهُ ولِأَكِسَا فِي مُيِّلًا ٢٩٨- وَدُوْنِيَ وَالرُّوْنِيَا وَمَرْضَاتِ كَيْفَمَا أَقَلَ وَخَطَيْاً مِثْلُهُ مُ مُتَقَبَّلاً وَفِي قَدْهَ مَانِ عَلَيْسَ أَمْرُكَ مُشْكِلًا ..٧. وَمَحْيَاهُ مُراأَيْضًا وَكُوَّ ثُقَاتِهِ عَصَانِي وَأُوْصَانِي بِكُرْيَمَ يُجْتَلَيَ ٣٠٠- وَفِي ٱلْكَهْفِ أَنْسَنِيهِ وَمِن قَبْلُ جَاءَ مَنْ أَذَعْتُ بِهِ ٤ حَقَّ لَ تَضَوَّعَ مَنَدَلًا ٣٠٧- وَفِيهَا وَفِي طَاسِينَ ءَاتَنْنِ ءَالَّذِي وَحَمْفُ دَحَنَهَا وَهْمِي إِلْوَاوِتُبْتَالَى ٣٠٣- وَحَرْفُ تَكَلَّهَا مَعْ طَحَلْهَا وَفِي سَجَىٰ قُورَى فَأَمَالَاهَا وَبِٱلْوَاوِ تُخْتَلَ ٣٠٤. وَأَمَّا ضُحَمْهَا وَالضُّحَىٰ وَالرِّبَوا مَعَ الْـ وَمَخْيَايَ مِثْكُواةٌ مُدَايَ قَدِ ٱنجَلَ ٣٠٥- وَرُوْمَاكَ مَعْ مَثْوَايَ عَنْهُ لِحَفْصِهِمْ بِطَاهَا وَآيِ ٱلنَّجْ مِكَ نَعَدَلًا ٣٠٦- وَمِعَاأَمَالًا ُهُواْ وَاخِهُ كُآمِي وَفِي آفْرَأْ وَفِي وَٱلنَّانِ عَاسِت تَعَيَّلا ٣.٧- وَفِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْأَعْلَىٰ وَفِي ٱللَّيْلِ وَٱلصُّهَىٰ مَعَارِجٍ يَامِنْهَا أُلْ أَفْلَحْتَ مُنْهِلَا ٣٠٨- وَمِن تَحْتِهَا ثُمَّةً ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ فِي ٱلْ سِوَى وَسُدَى فِي ٱلْوَقْفِ عَنْهُمْ لَسَبَلَا ٧٠٩- رَمَىٰ صُحْبَةُ أَعْمَىٰ فِي ٱلْإِمْسُرَاءِ تَأْنِيكًا وَأَعْمَىٰ فِي ٱلْإِسْكَا عُكُوْصُحْبَةٍ إَفَلًا ٣١٠- وَرَاءُ تَكَءَافَازَ فِي شُعَرَائِهِ يُوَالِي بِمُّجْدَنَهَا وَفِي هُودَأُن زِلَا ٣١٠- وَمَا بَعْدَ رَاءِ شَاعَ حُكَمَا وَحَفْصُهُمْ

٣١٧- نَكَاشَرُعُ يُعْنِ إِخْرِيَلَافٍ وَشُعْبَةُ فِي ٱلْإِسْرَاوَهُمْ، وَٱلنُّونُ ضَوْعٌ سَنَا تَلَا شَفَا وَلِكَسْرِأَوْ لِياءِ تَمَيَّلَا ٣١٣- إِنَاهُ لَهُ وَشَافٍ وَقُلْ أَوْكِلَا هُمَا كَهُمْ وَدَوَاتِ ٱلْمِيالَةُ ٱلْخُلْفُ خَمِلَا ٣١٤- وَدُُواْكَ تَاءُ وَرْثُنَّ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَدَا لَهُ وُغَيْرَمًا هَا فِيهِ فَأَحْضُرُ مُكَمَّلًا ٣١٥- وَلَكِن زُؤُوسُ ٱلْآيِ قَدْ قَلَ مَنْحُهَا تَقَدَّمَ لِلْبِصْرِي سِوَىٰ رَاهُمَا أَعْتَلَىٰ ٣١٦ وَكَيْفَ أَتَتَ فُعِنَّا لَا وَآخِرُ آيِ سَا وَعَنْ غَيْرِهِ مِينَهَا وَيَأْسَفَى ٱلْعُلَى ٣١٧- وَيُوَيْلَتَكَأَ أَنْ وَيَكَضَرَ قِلَ طَوَوْاْ أَمِلْ خَابَ خَافُواْ طَابَ ضَافَتُ فَتُجْمِلَا ٣١٨- وَكَيْفَ ٱلثُّلَاقِي عَنْدَ زَاعَتْ بِمَاضِي وَجَاءَ أَنْ ذَكْوَانِ وَفِي شَاءَ مَيَّلًا ٣١٩ وَكَاقَ وَزَاغُواْ جَاءَ شَاءَ وَزَادُ فُنْ وَقُلْصُحْبُهُ بَلِيَ إِنَّ وَأَصْحَبْمُعَدِّلًا ٣٧٠ وَزَادَهُمُ ٱلْأُولِكَ وَفِي ٱلْمَايْرِ خُلْفُهُ بِكَسْدٍ أَمِلْ نُذَعَىٰ حَمِيدًا وَتُقْبَلَا ٣٢١- وَفِي ٱلْفَاتِ مَبَلَ رَاطَكُ فِ أَتَتْ حِمَارِكَ وَٱلْكُفَارِ وَٱقْتَسْ لِيَنْ لَكُ ٣٧٧-كَأَبْصَدِهِمْ وَٱلدَّارِ ثُمَّةَ ٱلْحِمَارِ مَعْ وَهَارِ رَوَىٰ مُرْوِبِخُلْفٍ صَدِ حَلَا ٣٧٣- وَمَعْ كَافِرِينَ الْكَافِرِينَ بِكَانِهِ وَوَرْشُ جَمِيعَ ٱلْبَابِكَانَ مُقَالِدٌ ٣٧٤ـ بَدَارِ وَجَبَارِينَ وَٱلْجَارِ تَتَمَعُواْ بَوَادِ وَفِي ٱلْقَهَادِ حَمْزَةُ كَلَا ٣٧٥ـ وَهَلَانِ عَنْهُ و بِآخْتِلَافٍ وَمَعْنَهُ فِي ٱلْـ

كَٱلْآنِدَارِوَالْتَقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلَا ٣٧٦- وَالصَّجَاعُ ذِي رَاءَ يْزِحَجَّ رُوَاتُهُ نُتَارِعُ وَٱلْبَارِي وَبَارِنْكُمُ وَتَلَا ٣٢٧- وَرَاضَهَا عُ أَنصَارِي تَعِيثُمُ وَسَارِعُواْ نَ ٤ اذَانِكَ عَنْ أَلْجَوَّارِ ٤ كَمَثَلًا ٣٧٨- وَءَاذَانِهِمْ طُغْيَنِمِهْ وَيُسَرِعُو ٣٧٩- يُوَرِي أُوَرِي فِي ٱلْمُـ قُودِ بِخُـ لَفِهِ ضِعَنَفَا قَحَرْفَا ٱلنَّمْلِ اللَّهِ لَا وَ النَّةِ فِي هَلْ أَمَّاكَ لِأَعْدَلَا ٣٣٠ ـ بِخُلْفٍ صَهَمَّمَا أَهُ وَ، مَشَارِبُ لَا مِغْ وَخُلْفُهُ مُو فِي ٱلنَّاسِ فِي ٱلْجَرِّحُصِلاً ٣٣١- وَفِي ٱلْكَافِينَ عَكَبِدُونَ وَعَكَابِدُ جِمَارِوَفِي ٱلْإِحْدَامِ عِنْزَنَ مُثَلِدَ ٣٣٧- حِمَارِكَ وَٱلْمِحْرَابِ إِكْرَهِمِنَ وَٱلْـ يُجَدُّ مِنَ الْمِحْرَبِ فَأَعْلَمْ لِتَعْمَلَا ٣٣٣ ـ وَكُلُّ بِخُلْفٍ لِآنِ ذَكْوَانَ غَنْيرَمَا إِمَالَةَ مَالِلْكَتَ رِفِي ٱلْوَصْلِ مُتِ كَد ٣٣٤. وَلَا يَمْنَعُ ٱلْإِسْكَانُ فِي ٱلْوَقْفِ عَارِضًا وَذُوآلرًاءِ فِيهِ ٱلْخُلْفُ فِي ٱلْوَصْلِ يُجْتَلَىٰ ٣٣٥ وَقَبْلَ شُكُونِ قِفْ بِكَافِي أُصُولِهِمْ ٣٣٦-كَمُوسَى ٱلْهُدَىٰ،عِيسَى أَنِي مَرْيَمَ وَٱلْقُرِي ٱلْ لِتِي مَعَ ذِكْرَى ٱلدَّارِ فَٱفْهَد مُحَصِّلَا وَتَفْخِيمُهُمْ فِي ٱلنَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُلاً ٣٣٧\_ وَقَادْ فَكُخَّـمُواْٱلتَّانْوِينَ وَقَفَا وَرَقَقُواْ ٣٣٨- مُسَمَّى قَرَمُوْلَ زَفْعُهُ وَمَعَ جَسَيْهِ وَمَنصُوبُهُ مِغُ زَّى وَتَتْ رَّاتَ زَلَا

مُمَالُ ٱلْكِسَائِي عَنْدَعَشْ رِلْيَعْ دِلَا ٣٣٩- وَفِي هَاءَ تَأْنِيثِ ٱلْوُقُوفِ وَهَبْكَهَا وأَخْهَرُ بَغْدَ ٱلْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلاً ٣٤٠ وَيَجْمَعُهَا ﴿ حَقُّ ضِعَا لَا عَصٍ خَظَا وَيَضْعُفُ بَعْدَ ٱلْفَتْحِ وَٱلضَّيْمِ أَرْجُلًا ٣٤١- أَوَالْكَسْرِوَا لْإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ ٣٤٧-لَعِبْرَهُ مِأْتَهُ وِجْهَهُ وَلَيْكُهُ وَبَعْضُهُمْ مِوَىٰ أَلِفٍ عِندَ ٱلْكِسَائِةِ مَيَلا مُسَكِّنَةً يَاءُ أَوِٱلْكَسْرُمُوصَلَا ٣٤٣- وَرَقَقَ وَرْشُ كُلِّ رَاءٍ وَقَبَلَهَا سِوَىٰ حَرْفِ ٱلْإِنْسَتِعْلَا سِوَى ٱلْخَافَكُمَلَا ٣٤٤- وَكُمْ يَرَفَضَلَا سَاكِنَا بَعْدَ كُنْرَةٍ ٣٤٥- وَفَخَمَ إِنِي ٱلْأَغَجِي وَفِي إِرَمْ وَتَكْرِيدِهَا حَتَّى يُكِرَىٰ مُتَعَدِلًا لدَىٰ جِلَّةِ ٱلْأَضْحَابِ أَعْمَرُ أَدْكُلًا ٣٤٦- وَتَفَخِيمُهُ وَخِكَا وَسِيْرًا وَبَابُهُ وَحَيْرَانَ بِٱلتَّفْخِيرِ بَعْضٌ تَقَبَّلاً ٣٤٧- وَفِي شَرَرِعَنْهُ وَيُرَقِّقُ حُلُّهُمْ مَنَاهِبُ شَذَت فِي ٱلْأَدَاءِ تَوَقُلُا ٣٤٨- وَفِي ٱلرَّاءِعَن وَّرْشِ سِوَىٰ مَاذَكَنَهُ إناسكنت تاصاح الستبعة المكا ٣٤٩- وَلَا بُدِّ مِن تَدْ فِيقِهَا بَعْدَ كَثَرَةٍ

لِصُلِهِمُ ٱلتَّفْخِيمُ فِيهَا تَذَلَّلَا .٣٥- وَمَا حَرْفُ ٱلإِنْسَتِعَلَاءُ بَعَـٰدُ فَكَاوُهُ ٣٥١ وَيَجْمَعُهَا اللَّهِ عَلَى خُصَ صَغَطٍ وَخُلْفُهُمْ بِفِرْقِ جَرَىٰ بَيْنَ ٱلْمَشَايِخِ سَلْسَلَا فَفَخِهٰ فَهَا حُكُمُهُ وَمُتَبَذِّلًا ٣٥٧ ـ وَمَا بِعَنْدَكَ شَهِ عَارِضٍ أَوْمُفَصَّلِ ٣٥٣ ـ وَمَا بَعْنَدَهُ وَكَنْتُ أَوِ ٱلْيَا فَكَالَهُم بِتَرْقِيقِهِ عِنْصُ وَثِينُ فَيَمْثُلُا فَدُونَكَ مَافِيهِ ٱلرِّضَا مُتَكَفِّلاً ٣٥٤ ـ وَمَا لِقِيّا سِ فِي ٱلْقِيرَاءَةِ مَذْخَلُ وَتَفْخِيمُهَا فِي ٱلْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلَا ٣٥٥- وَتَكُرِقِيقُهَا مَكْسُورَةً عِندَ وَصْلِهِمْ تُرَقِّقُ بِعَنَدَ ٱلْكَسْرِأَوْمَاكَمَيَلَا ٣٥٦- وَلَكِنَهَا فِي وَقْفِهِ مَ مَعَ غَيْرِهَا ٣٥٧- أَوِ ٱلْيَاءَ مَأْ فِي إِللَّهُ كُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصَلِهِ مَ فَأَبْلُ ٱلذَّكَاءَ مُصَفَّلًا عَلَى ٱلْأَصْلِ إِللَّهَ خِيدِكُن مُتَعَمِّلًا ٣٥٨- وَفِيمَا عَكَا هَنَدَا ٱلَّذِي عَتَدْ وَصَفْتُهُ أُوِ ٱلطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ مَنْ لُكُ تَنَزَّلًا ٣٥١. وَغَلَظَ وَرْشُ مَتْحَ لَآمِ لِصَادِهَا وَمَظْلَمَ أَيْضًا ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلَا ٣٦٠ إِذَا فُئِحَتْ أَوْسُكِنَتْ كُهَلَاتِهِمْ يُسَحَّنُ وَقَفًا وَٱلْمُفَخَّ مُفْضِكَ ٣٦٠-وَفِي طَالَخُ لْكُ مَّعْ فِصَالًا وَيَعِندَمَا وَعِندَ رُؤُوسِ ٱلْآيِ تَرْقِيقُهَا ٱغْتَلَى ٣٦٧- وَحُكْمُ ذَوَاتِ ٱلْمَاءِ مِنْهَا كَهَذِهِ

يُرِيقِقُهُا هَيِّكَ يَرُوقَكُ مُرَكَّلًا ٣٦٣- وَكُلُّ لَدَى أَسْمِ اللهِ مِنْ بَعْدِ كَسْرَةٍ ٣٦٤- كَمَا فَخَمُوهُ رَبِعُنَدَ فَتَحْجِ وَضَمَةٍ مَتَةً نِظَامُ ٱلشَّهْ لِوَصْلَا وَمَعْكَد مِنَ ٱلْوَقْفِ عَن تَحْرِيكِ كَمْرْفٍ تَعَزَّلًا ٣٦٥- وَٱلِإِنْسُكَانُأَصْلُ ٱلْوَقْفِ وَهُوَ ٱشْتِقَاقُهُ مِنَّالِزَوْمِ وَٱلْإِشْكَامِ سَنْتُ تَجَلَلَا ٣٦٦- وَعِندَا بِي عَـمْرِو وَكَثُوفِيتِهِم بِهِ لِتَائِدِهِمْ أَوْلَى ٱلْعَلَانِقِ مِطْوَلَا ٣٦٧- وَأَكْنَانُ أَغَلَامِ ٱلْفُكَادِ يَكَاهُمَا بِصَوْتٍ خَفِي كُلَّ دَانِ تَنَوَّلًا ٣٦٨- وَرَوْمُكَ ﴿ إِسْمَاءُ ٱلْمُحَرَّلِ وَاقِفَّ يُكُنُ لَاصُونَ مُنَاكِ فَيَضَحَلَا ٣٦٩- وَٱلْإِشْكَامُ وَإِطْبَاقُ ٱلشِّفَاهِ بُعِيَّدَمَا وَرَوْمُكَ عِندَ ٱلْكَسْرِ وَٱلْجَدِ وُصِلا .٧٧- وَفِعْلُهُمَا فِي ٱلضَّمِّرِ وَٱلرَّفْعِ وَارِدُ وعِندَ إِمَامِ ٱلنَّحْوِ فِي ٱلْكُلُّ أَعْمِلًا ٣٧١- وَلَنْ يَكُوهُ وَفِي ٱلْفَتْحِ وَٱلنَّصِّبِ قَارِئُ بِكَاءً وَإِعْدَابٍ عَكَدًا مُتَنَقِّلًا ٣٧٢- وَمَا نُوْعَ ٱلتَّحْدِيكُ إِلَّالِ لَازِمٍ وَعَارِضٍ شَكْلِ لَهْ يَكُونَا لِيَدْ خُلَا ٣٧٣- وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمِ ٱلْجَمِيعِ قُلْ وَمِن مَتَىٰ لِهِ عَضَاءُ أَوِ ٱلْكُمْسُ مُثَالًا ٣٧٤- وَفِي ٱلْهَاءِ لِلْإِضْمَارِ قَوْمُ ٱبَوْهُمَا

٥٧٥- أَوُامَاهُ عَا، وَاوُ وَيَاءُ وَبَعْهُ هُمْ مُ مُ مُكَالِهُ عَالَيْ عَالِمُ عَالِيْ مُحَالِدًا اللهُ عَالَيْ عَالَمُ عَالُو اللهُ عَالَيْ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

٣٨٠- وَقِفْ يَا أَبَهُ صُفْقًا دَكَا وَكَأْ يَنِ أَذْ وَقُوفُ بِنُونِ وَهُو إِلْمَاءِ حُصِلًا
 ٣٨٠- وَمَالِ لَدَى ٱلْفَتْعَانِ وَالْصَهْفِ وَالْفِيّا وَمَالَ عَلَى مَا حَجَ وَٱلْمُلْفُ رُسِّكَ هَا لَكُمْ وَيَا لَيْهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَا لَيْهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِي اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْعِلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْعِلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْعِلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْعَالَ وَيَعْلَى اللّهُ وَيْ وَيْوَلِيْكُونِ وَالْكُولِ عُلِيلًا وَقِفْ وَيْعَالَى اللّهُ وَيْعَالَى اللّهُ وَيْعَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَيْعَالَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بِمَاوَبِوَادِءَالْكَمْلِ بِٱلْيَاسَنَاكَلَا

بِخُلْفٍ عَنِ ٱلْمَزِّي ِ وَٱذْفَعَ مُجَهِّلًا ٣٨٦- وَفِيمَهُ وَمِينَهُ قِفْ وَعَمَّهُ لِمَهُ بِمَهُ وَمَاهِيَ مِن نَفْسِ ٱلْأَصُولِ فَتُشْكِلًا ٣٨٧- وَلَيْسَتْ بِلَامِ ٱلْفِعْلِيَا ۚ إِضَافَةٍ تَلِيهِ يُرَىٰ لِلْهَاءُ وَٱلْكَافِ مَدْخَلاً ٣٨٨- وَلَكِمَ الْحَالَمَاءِ وَٱلْحَافِ، كُنُّهَا وَثِنتَيْنِ خُلْفُ ٱلْقَوْمِ أَخْكِيهِ مُجْمَلًا ٣٨٩- وَفِي مِئَتَي تِيَاءِ وَعَشْرٍ مُنِيهَةٍ سَمَا فَتَحْهَا إِلَّا مَوَاضِعَ هُمَلَا ٣٩٠- فَلَيْسْغُونَ ـ مَغْ هَــَمْنِ بِفَشْحٍ ـ قَلِيْنَعُهَا لِكُلِّ وَتَزْحَمْنِي أَكُن وَلَقَدْ جَلا ٣٩١- فَأَزْنِي وَتَفْتِنِي ٱتَّبِغْنِي شُكُونُهَا دَوَا \* وَأَوْزِعْنِي مَعَاجَادَ هُطَلَا ٣٩٢ - ذَرُونِيَ وَأَدْعُونِي ٓ أَذْكُرُونِيٓ مَنْحُهَا وَعَنْهُ وَلِلْبِصْ رِي كَمَانِ ثُنُخِلَة ٣٩٣- لِيَبْلُونِ مَعْهُ رُسَبِيلِ لِنَافِعِ وَضَيْفِي وَلِيَرِيْ لِي وَدُونِي تَكَمَّلًا ٣٦٤- بِيُومُنُكَ إِنِّ ٱلْأَوَّلَانِ وَلِي بِهَا هُدَاهَاهُ وَلَكِيْ بِهَا ٱثْنَانِ وُكِلَا ٣٩٥- وَسَاءَانِ فِي ٱجْعَلِ لِي وَأَزْبَعُ ۗ ٱذْ حَمَتْ وَقُلْ فَطَرَ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصَلَا ٣٩٦- وَتَتَخِيّ وَقُلْ فِي هُودَ إِنِّي أَرَاكُمُ حَشَرَتَنِيَ أَغْمَىٰ تَأَمُّووِنِيَ وَصَلَا ٣٩٧- وَيَحْنُنِي حِسْرُومِيُّهُمْ تَعِكَانِنِي

لَعَيِّي سَمَا كُفْنَا مَعِي نَفَ رُالْفُكَة ٣٩٨- أرَّ هُطِي سَمَا مَوْلَى قَمَالِي سَمَالُواً إِلَىٰ دُرِّهِ ٥ أِلْخُلْفِ وَافَقَ مُوهَ لَا ٣٩٩ ـ عِمَادٌ وَتَحْتَ ٱلنَّمْلِ عِندِيَ حُسْنُهُ بِفَتْحِ أُوْلِي حُصْمِ سِوَىٰ مَاتَعَـُزُلَا ..، ـ وَيِثْنَتَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَشُـرِهَمْزَةٍ (وَمَابَعْنَدَهُ وإِن شَاءً) بِٱلْفَتْحِ أَهْ مِلَا ٤٠١ - بَنَاتِيْ وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَغْنَرِي وَفِي رُسُلِي أَصْلٌ كَسَا وَإِفِي ٱلْمُلَا ٠٠٧- وَفِي إِخْوَتِي وَرْشُ، يَدِي عَنْ أُولِي حِيَّ دُعَاءِيوَءَ ابَاءِي لِكُوْفِ تَجَمَّلًا ٤٠٣ وَأُمِّي وَأَجْرِي شُكِتَادِينَ صُحَةٍ ٤٠٤- وَحُنْفِي وَتَوْفِيقِي ظِلَالُ لُوكُلُهُمْ يُصَدِقْنِيَ ٱنظِرْفِي وَأَخَّرْتِنِي إِلَى وَعَشْرُ تَيْلِمُ ٱلْهَمْنُ إِلَاضَمِ مُشْكَلًا ه،٤- وَذُرِّتَتِي يَذْعُونَفِي وَخِطَابُهُ بِهَادِي وَءَاتُونِي لِتَفْتَحَ مُقْلَا ٤٠٦- فَعَنَ نَافِعِ فَأَفْتَحْ وَأَشْكِنَ لِكُلِّهِـــــ فَإِسْكَانُهَا فَ اشِ وَعَهْدِيَ فِي عُلَا ٠٠٧- وَفِي ٱللَّامِ لِلتَّغْرِيفِ أَزْبَعَ عَشْرَةً ٨٠٠- وَقُل لِعِبَادِي كَانَ شَـزَعًا وَفِي ٱلنِّكَا حِمَّى شَاعَ، ءَاكِتِي كَمَافَاحَ مَنزِلًا وَرَبِي ٱلَّذِي، ءَاتَ لِيْءَ السِّي النِّي ٱلْحُكَى ٤٠٩ ـ فَخَمْسَ عِبَادِي أَعْدُذْ وَعَهْدِي أَرَادَنِي مَعَ ٱلْأَبْلِيَارَتِي فِي ٱلْآغْرَافِكَمَلًا ٤١٠ وَأَهَلَكِنَى مِنْهَا وَفِي صَادَ مَسَنِي

أَخِي مَعَ إِنِّ حَقُّهُ و، لَيْنِي حَلَّا ٤١١- وَسَنْعُ بِهُمْ إِلْوَصْلِ فَكُرْدًا وَفَتْحُهُمْ حَمِيدُ هُدُى، بَعْدِي سَمَاصَفُوهُ وَلِا ٤١٧- وَنَفْسِي سَمًا، ذِكْزِي سَمًا، قَوْمِيَ ٱلرِّضَا وَمَحْيَايَ هِيۡ بِٱلْخُلْفِ وَٱلْفَتَاحُ خُوِلَا ٤١٣ - وَمَعْ عَكَيْرِ هَكَمْنِ فِي شَكَادِ ثِينَ خُلْفُهُمْ ٤١٤- وَعَــُهُ عُلَا ۚ وَجْهِي وَكَيْتِي بِنُوحَ عَنْ لِوًّا وَسِوَاهُ رَعْتَ أَضَالَا لِيُحْفَلَا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخُلْفٍ لَهُ ٱلْحُكَى ٥١٥- وَمَعْ شُرَكَاءِي، مِن وَرَاءِيَ دَوَّنُواْ وَفِي ٱلنَّمْلِ مَالِي دُمْ لِكَن زَاقَ نَوْفَكُ ٤١٦- مَمَانِيَ أَتِكَ، أَرْضِي صِرَطِي أَنْ عَامِرٍ صَانِ عُلَا قَالظُلَةُ ٱلشَّانِ عَن جِلَا ٤١٧- وَلِي نَغْجَهُ ، مَّاكَانَ لِي ٱثْنَيْنِ مَعْ مَعِي عِبَادِيَ صِفْ وَٱلْحَذْفُ عَنَ شَاكِرِدَلَا ٨١٨ - وَمَعْ ثُوْرُمِنُواْ لِي، يُؤْمِنُواْ فِي جَاوَيَا وَمَالِيَ فِي كَاسِينَ سَكِن فَتُكْمِلًا ٤١٩ ـ وَهَتْحُ وَلِي فِيهَا لِوَرْشِ وَحَفْصِهِمْ الأَن كُنَّ عَنْ خَظِ ٱلْمَصَاحِفِ مَعْ زَلَا ٤٠٠ وَدُونَكَ يَاءَاتِ تُسُكَّىٰ نَرُوانِدًا بِخُلْفِ وَأُولِ النَّمْلِ حَمْرَةُ كَمَّلَا ٤٧١- وَتُثْبَتُ فِي ٱلْحَالَيْنِ دُرًّا لَوَامِعًا ٤٢٧- وَفِي ٱلْوَصْلِ حَمَّادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُونَ وَأَثْنَانِ فَأَعْقِكُ بدِين ، يُؤْتِينِ ، مَعْ أَن تُعَالِمَنِ و وَلَا ٤٧٣- فَكَنْسِ ٤٠ إِلَى ٱلدَّاعِ ، ٱلْجَوَّارِ ، ٱلْمُنَادِ ، يَهْ وَفِي ٱلْكُهْفِ نَبْغِ ۽ ، يَأْتِ فِي هُودَ رُفَكِهُ ٤٧٤- وَأَخَذَ تَنِ ٱلْإِسْ رَا وَتَتَبِعَن سَمَا ه٤٠ـ سَمَا وَدُعَاءِ مِي جَنَى حُلْوِ هَــَـدْيِهِ وَفِي البَّعِوْنِ ع أَهْدِ كُمْ حَقَّ لُهُ وَبَلَا ٤٧٦ـ وَإِن كَرَنِ عَنْهُمْ مُنْ مُثَمِدُ وَيَنِ عَسَمَا فَرِيقًا وَكِذْعُ ٱلدَّاعِ هَاكَ جَكَى حَلَا وَفِي ٓ الْوَقْفِ اِلْوَجْهَ أِن وَافَقَ قُنُكُ ٤٧٧ ـ وَفِي ٱلْفَكْمِ رِبِالْوَادِهِ دَنَا جَرَبَانُهُ وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِفِي عُدَ أَعْدَلًا ٤٧٨- وَأَكْرَمَنِ ء مَعْ هُواْ هَا نَنِ إِذْ هَا دَى حِمَّى وَخِلَافُ ٱلْوَقْفِ َبَيْنَ كُلَّ عَلَا ٤٧٩- وَفِي ٱلنَّمْلِ َ السَّنِ ٤ وَنُفْ يَحُ عَنْ أُوْلِي وَفِي ٱلْمُهْ تَدِ ٱلْإِنْ كَاوَتَحْتُ أَخُو ْ كَا .٣٠ ـ وَمَعْ كَالْجَوَابِ، ٱلْبَادِحَقُّ جَنَاهُمَا وَكِيدُونِ فِي ٱلْأَعْرَافِ حَجَّ لِيُحْمَلَا ٤٣١ - وَفِي ٱتَّــَبَعَن فِي آلِ عِــْمُرَانَ عَنْـُهُمَا ٤٣٧- بِخُلْفٍ وَتُؤْتُونِ ٥ بِيُوسُفَ حَقَّهُ وَفِي هُودَ لَنَانِن عَوَارِيهِ جَالَا هَدَكِنِ،ٱنَّقُوٰنِۦتِئَأُوٰلِي،ٱخْشَوْنِمَعْ وَلَا ٤٣٣ - وَتُكْفُ زُونِ فِيهَا حَجَّ أَشْرَكْتُمُونِ، قَدْ بِيُوسُفَ وَافَى كَالصَّحِيحِ مُعَلَّلًا ٢٣٤ وَعَنْهُ وَخَافُونِ ٤ وَمَن يَتَقَقِ ٤ زَكَا تَنَادِه دَرَا بَاغِيهِ إِلْخُلْفِ جُهَاد ه،، وَفِي ٱلْمُتَعَالِ ع دُثُرُهُ ووَالتَّلَاقِ وَالتَّ وَلَيْمَا لِقَالُونِ عَنِ ٱلْخُرِمُ عَلَا ٤٣٦- وَمَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِ عِدْ عَانِ عَكَلا جَنَّى نِ فَأَغْتَ زِلُونِ ٤، سِيَّةٌ كُنْذُرِهِ جَلَا ٤٣٧- نَذَيدِ ع لُورَشٍ ثُعَمَّ ثُنَردِينَ تَرْجُمُو

نِ قَالَ، نَكِيرِهِ أَرْبَعُ عَنْهُ وُصِلًا ٨٣٠ وَعِيدِه حَكَلَاثُ، تُنقِذُ ونِه، فَكَذِّبُو وَوَاْتَبِعُونِ عَجَجَ فِي ٱلزُّخْرُفِ ٱلْعُادَ ٤٣٩ فَبَشِّنْ رْعِبَادِ ٱفْتَحْ وَقِفْ سَاكِنَّا سِّكًا عَلَىٰ رَسْمِهِ ٥ وَٱلْحَذْفُ بِٱلْخُلْفِ مُشِكَة . ، ، وفي ٱلْكَهْفِ تَشَكِّلْنِي عَنِ ٱلْكُلِّ يَاؤُهُ ا 33- وَفِي نَزْيَعَ مُخُلُفٌ زَكَا وَجَمِيعُهُمْ بِٱلإَثْبَاتِ تَحْتَ ٱلنَّمْلِ يَهْدِينِي تَكَا أَجَابَتْ بِعَوْنِ ٱللَّهِ فَانظَمَتْ حُكَى يري. فَهَذِي أُصُولُ ٱلْقَوْمِ حَالَ ٱطِّـكَادِهَا نَفَاشِ أَغَلَاقٍ تُنَفِّسُ عُطَّلَا الله وَافِي لَأَزْجُوهُ ولِنظْمِهُ مُوفِيهِ وَمَاخَابَ ذُوجِةٍ إِذَا هُوَ حَسْبَلَا ،،، سُأَمْضِي عَلَىٰ شَرْطِي وَبِٱللَّهِ أَكْتَنِي وَبَعْدُدُكَ اوَٱلْغَيْرُكَ ٱلْحَرْفِ أَوَلَا دد وَمَا يَخْدَعُونَ ٱلْفَتْحُ مِن مَبَالِ سَاكِنِ بِفَتْحِ وَلِلْبَافِينَ شُمَّ وَثُقِّكُ ٢٤٦- وَخَفَفَ كُونٍ يَكْذِبُونَ وَيَاؤُهُ لَدَىٰ كَسُرِهَا ضَمَّا زِجَالٌ لِتَكْمُلَا ٤٤٧- وَقِيلَ وَغِيضَ ثُمَّ جِأْيٍ ، يُشِيُّهَا وَسِيءَ وَسِينَتُكَانَ رَاوِيهِ أَنْبُكَ ٤٤٨. وَحِيلَ بِإِشْكَامِ وَسِيقَ كَمَارَهَكَا وَهَاهِيَ أَسْكِن زَاضِيًّا بَارِدًا حَلَا ٤٤٠- وَهَا هُوَ بَعَنْدَ ٱلْوَاوِ وَٱلْفَا وَلَامِهَا

وَكُمْثُنُ، وَعَن كُلِّ يُتِّمِلَّ هُوَ ٱنجَلَّ ٥٠٠- وَتُمَّ مُورِفْقًا جَانَ وَٱلصَّ مُعَيْرُهُمُ وَذِذَ أَلِفًا مِن مِنْكِيهِ مِهِ فَنُكَمِّلًا ٥١٠- وَفِي فَ أَزَلَ ٱللَّامَ خَفِيفَ لِحَـَمْزَةٍ بِكُسْدِ وَلِلْمَكِي عَكْشُ تَحَوَلًا ٤٥٧- وَءَادَمَ فَأَرْفَعْ نَاصِبًا كَلِمَتِهِ وَعَدْنَا جَمِيعًا دُونَ مَا أَلِفٍ حَكَاد ٥٥٢- وَثُقَاْ بَالْ ٱلْأُولِكَ أَنَّوُلُا دُونَ حَاجِدٍ وَيَأْمُرُهُ مُ ذَايَضَا وَكَأْمُرُهُ مُ مُدَاكَد ٤٥٤- وَإِمْكَانُ بَارِنْكُمْ وَيَأْمُرْكُمُ وَلَهُ جَلِيلِ عَنِ ٱلدُّورِيِّ مُخْتَلِسًا جَلَا ه ٥٥ - وَيَنصُ ذُكُوا أَيْضًا وَيُشْعِ ذُكُو وَكُمْ ٥٥٦- وَفِيهَا وَفِي ٱلْأَعْسَ الْ إِنْونِيهِ وَلَاضَةً وَٱكْمِدْفَاءَهُ وِعِينَ ظَلَّاد وَعَن كَافِعِ مَعْهُ وفِي ٱلْأَعْرَافِ وُصِلَا ٥٥٧- وَذَكِنْ هُنَا أَصْلَا وَلِلشَّامِ أَنَثُواْ ءَةِ ٱلْهُمْنُ كُلُّ عَيْرَكَ إِفعٍ إِ ٱبْدَلَا ٤٥٨ وَيَجَمُعًا وَفَرْهَا فِي ٱلنَّهِيءِ وَفِي ٱلنَّهُ بُوْتَ ٱلنَّابِيِّ ٱلْكَاءَ شَكَدُدَ مُبْدِلًا ٥٥٨- وَقَالُونُ فِي ٱلْأَحْ زَابِ فِي اللَّهِ يَمَعْ وَهُـزْوَاوَكُفْوَافِي ٱلسَّوَاكِن فُصِّلاً . ٢٠ - وَفِي ٱلصَّدِينِينَ ٱلْهَامْنَ وَٱلصَّدِينُونَ خُذْ ٤٦١- وَضُمَّ لِبَاقِيهِمْ وَحَسَنَةُ وَقَفْهُ بِوَاوِ وَحَفْثُ وَاقِفًا شُعَرَمُوصِلاً وَغَيْبُكَ فِي ٱلثَّانِي إِلَىٰ صَفْوهِ عَدَلًا ٤٦٧ وَبِالْغَيْبِ عَمَا يَعْمَلُونَ هُكَا دَكَا ٤٦٣- خَطِيئَتُهُ ٱلتَّوْجِيدُ عَنْ غَيْرِ نَافِعِ وَلَا يَعْبُدُونَ ٱلْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُا

وَسَاكِيهِ ٱلْبَاقُونَ وَآخْسُن مُقَوِلًا ٤٦٤ - وَقُلْ حَسَنَا شُكَلَ وَحُسْنًا بِضَيِّهِ وَعَنْهُمْ لَدَى ٱلتَّحْدِيمِ أَيْضَالَحَلَلُا ه،٤- وَ تَظْهَرُونَ ٱلظَّاءُ خَفِيفَ صَابِتًا تُفَادُوهُمُ ووَآلْكُمُ إِذْرَاوَ ﴿ يُفِكُو ٤٦٦- وَحَمْزَةُ أَشْرَىٰ فِي أَسُرَىٰ وَصَمَّهُمُ ٤٦٧- وَحَيْثُ أَتَاكَ أَلْقُدْ شُ إِسْكَانُ دَالِهِ دَوَا \* وَالْبُاقِينَ بِالضَّدِأُرْسِكَ ٤٦٨- وَيُسْزِلُ خَفِيفَهُ وَوَتُنزِلُ وَيُسْزِلُ وَمُثَلَّهُ وَنُنزِلُ حَنَّ وَهُوَ فِي ٱلْحِجْرِ ثُقِلَا ٤٦٩- وَخُفِّفَ الْبِصَدِي بِشُبْحَانَ وَٱلَّذِي فِيْ ٱلَّانْعُـَامِ الْمَكِي عَلَىٰ أَن ثِيَازِلًا .٤٧- وَمُنزِلْهَا ٱلتَّخْفِيفُ حَثِّ شِفَاوُهُ وَخُفِي عَنْهُ مُ يُنِلُ ٱلْغَيْثَ مُسْجَلًا وَعَيْ هَمْنَةً مَّكُسُورَةً صُحْبَةً وَلَا ٤٧١- وَجِنْرِيلَ فَتَحُ ٱلْجِيمِ وَٱلْسَلَاءُ وَبَعْدُهَا وَمَكِينَهُمْ فِي ٱلْجِيمِ وَالْفَتْحِ وُكِلَا ٤٧٧- بِحَثْ أَقَلَ وَٱلْيَاءَ يَحْذِفُ شُعْبَةُ عَلَى حُجَةِ وَٱلْكَامُ يُحْدَفُ أَجْمَلَا ٤٧٣- وَدَعْ يَاءَمِيكَ إِيلَ وَٱلْهَمْزَ قَبْلَهُ كَمَاشَرَ طُواْ وَٱلْعَكُسُ نَحْوُسُمَا ٱلْعُكَد ٤٧٤- وَلَكِنْ خَفِيثُ وَٓ الشَّيَطِينُ رَفْعُهُ سِهَامِثْلُهُ مِنْ غَيْرِهَمَنْ ذِكَتْ إِلَىٰ ه٧٥- وَنُنسِخْ بِهِ ٤ ضَنَّةٌ وَّكُمْثُرٌ كَنَىٰ وَنُذ وَكُنَ فَيَكُونُ ٱلنَّصَبُ فِي ٱلرَّفْعِ كُفِّلِهُ ٤٧٦- عَلِيثُهُ وَكَالُواْ ٱلْوَاوُ ٱلْاَوْكَىٰ مُسْقُوطُهَا وَفِي ٱلطَّوْلِ عَنْهُ رَوَهُوَ بِٱللَّفْظِ أُغْمِلَا ٤٧٧- وَفِي آلِ عِـ مْرَادِ - فِيْ ٱلْأُولَىٰ - وَمَـ رْيَم

كَفَىٰ رَاوِيَّا قَٱنصَّادَ مَعْنَاهُ يَعْمَلًا ٤٧٨- وَفِي ٱلنَّحْلِ مَعْ يَاسِينَ - بِٱلْعَطْفِ نَصْبُهُ-بِرَفْعِ خُلُودًا وَهْوَ مِنْ بَعْدِنَفْيِ لَا ٤٧٩-وَتُنْكُلُ ضَمَّوُا ٱلتَّاءَ وَٱللَّامَ حَكَّكُواْ أَوَّاخِدُ إِنْزَهَا مُ لَاحٌ وَجَامَلاً .٤٨- وَفِيهَا وَفِي نَصِّ ٱلنِّسَاءَ كَلَائَةٌ أَخِيرًا، وَتَحْتَ الرَّغْدِ حَرْفٌ تَانَزُلا ٤٨١- وَمَعْ آخِ رِ الْأَنْسَامِ، حَزَقًا كِزَاءَةٍ وَآخِدُ مَا فِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُنَازَلًا ٤٨٧-وَفِي مَــُنْرَيمٍ وَٱلنَحْـلِ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ ٨٨٠-وَفِي ٱلنَّجْرِ وَٱلشُّورَىٰ وَفِي ٱلذَّارِيَاتِ وَٱلْـ حَدِيدِوَكَ رْوِي فِي آمْتِكَانِهِ ٱلْأَوَلَا ٤٨٤-وَوَجْهَانِ فِيهِ عِلاَّ بْنِ ذَكْوَانَ هَاهُمَا وَوَاتَكَخِذُوا بِٱلْفَتْجِ عَدَدَ وَأَوْعَكَا ه،٤-وَأَرْنَاوَأَرْفِي سَاكِنَا ٱلْكَثْرِ دُمْ يَكًا وَفِي فُصِلَتْ يُـرُوي صَفَا دَرِّهِ مِـ كُلَلَ أُمْرِعُهُ و، أَوْصَىٰ بِوَضَىٰ كَمَا اعْتَلَىٰ ٤٨٦-وَأَخْفَا هُمَا طَلْقُ وَيَخِفُ آبْنِ عَامِرِ شَفَا وَرَوْفُ قَصَدْ صُحْبَةِ وَحَلَا ٤٨٧-وَفِي أَمْ يَقُولُونَ الْخِطَابُ كَمَاعَكَ وَلَا مُمُولًا عَلَى ٱلْفَتْحِ كُنِلاً ٤٨٨-وَخَاطَبَ عَمَاتَعْ مَلُونَ كَمَا شَفَا بِحَرْفَيْهِ يَطَوَّعَ وَفِي الطَّاءِثُقِ لَا ٤٨٦-وَفِي يَعْمَلُونَ ٱلْغَيْبُ حَلَّى، وَسَاكِنْ وَفِي ٱلْكَهْفِ مَعْهَا وَٱلشَّرِيِّية وَصَلَا . ٤٩- وَفِي ٱلتَّاءِ مَيَامٌ شَاعَ وَٱلرِّيحَ وَحَكَا

وَفَاطِرَ دُمْشُكُمَّا وَفِي ٱلْمِحْرِفْطِيلًا ٤٩١- وَفِي ٱلنَّمْلِ وَٱلْأَعْرَافِ وَٱلرُّومِ ثَانِيًّا خُصُوصٌ وَفِي ٱلْفُرُوَانِ ذَاكِيهِ هَكَالَةُ ٤٩٢- وَفِي شُورَةِ ٱلشُّورَىٰ وَمِن تَحْتِ رَعْدِهِ ٤٩٣ وَأَيُّ خِطَابٍ - بَعْثُ عَدَدَ وَلَوْتَرَىٰ وَفِي إِذْ يُرَوْنَ ٱلْيَاءُ بِٱلضَّمِ كُلَّا ٤٩٤ - وَحَيْثُ أَتَى خُطْوَاتُ ٱلطّاءُ مَاكِنُ وَقُلْضَيُّهُ وعَن زَاهِدِكَيْفَ رَبَّلًا يُضَدُّ لُنُومًا - كَسْنُوهُ وفِي عَدِ حَكَا ه٤٥- وَضَمُّكَ أُولَى ٱلسَّاكِتِينِ \_ لِثَالِثٍ وَمَحْظُورًا انظُرْ مَعْ قَدِ الشُّهْرِيَّ اعْتَلَا ٤٩٦\_ قُلِ آدْعُواْءاً وِ اَنقُصْ قَالَتِ ٱخْرَجْ، أَنُ آغَبُدُواْ لِتَوْمِينِهِ عَالَ أَنْ ذَكْوَانَ مُقْوِلًا ٤٩٧- مِيَوَىٰ أَوَ وَتُل لِآنِ ٱلْعَكَة ، وَهِكُمْ رِهِ وَرَفْعُكَ لَيْسَ آلْبِ زُيْنَصَبُ فِي عُكَا ،٩٨- بِخُلْفٍ لَّهُ وفِي رَحْمَةٍ وَكَخِيكَةٍ عِمَا وَمُوصَ ثِقْلُهُ وُصَحَ شُلْشُلَا ٤٩٩- وَلَكِنْ خَفِيثُ وَآزِفَعِ ٱلْبِرَعَ مَفِي طَعَامِ لَدَى غُصْهِنِ دَنَا وَتَكَذَلَا ٠٠٠ - وَفِيدَيَّةُ نَوِّن وَّارْفَعَ ٱلْحَفْضَ - بَعْدُ - فِي وَيُفْتَحُ مِنْ أَلَنُّونُ عَدَّوَأَبْجَلَا ٥٠١- مَسَكِينَ مَجْمُوعًا وَلَيْسَ مُنَوَّتًا وَفِي تُكْمِلُواْ قُلْ: شُعْبَةُ ٱلْمِيسَرَ ثَقَالَا ٠٠ه-وَنَقْ لُ قُكَانٍ وَٱلْقُكَانِ - دَوَاقُهُنَا حِكَىٰ جِلَةٍ وَجَهًا عَلَى ٱلْأَضْلِ أَقْبَلَا ٥٠٥ - وَكُنْ رُبُيُوتٍ وَٱلْبُيُوتُ يُضَانُمُ عَنْ

فَإِن قَتَلُوكُمْ قَصَدُهُما شَاعَ وَأَنجَلَى ٥٠٠- وَلَا نَقَتْ تُلُوهُ مِهَا لَهُ وَيُقْتُ لُوكُو فُنُوتُ وَلَاحَقًا قَرَاكُ مُحَمَّلاً ه٥٠ - وَيَالَـزَفْعِ نَوِنْهُو اللَّهُ وَالْكَارَفَتُ وَلَا ٥٠٦ وَفَتْحُكَ سِينَ ٱلسِّلْمِ أَصْلُ رِضًا دَنَا وَحَتَىٰ يَقُولَ ٱلدَّفَعُ فِي ٱلَّاهِمِ أُوِّلًا أمورسكائطها وتحيث تأزكا ٥٠٠ وَفِي ٱلتَاءِ فَأَضْمُمْ وَأَفْتَحِ ٱلْجِيمَ تُرْجَعُ ٱلْ وَعَيْرُهُمَا بِٱلْبَاءِ نُقْطَهُ ٱسْفَلَا ٥٠٨ وَإِنْهُ كَتِيرٌ شَاعَ بِٱلثَّامُتَلَقًا لَاغَنْنَكُم - بِٱلْخُلْفِ-أَحْدُ سَهَلًا ٥٠٩ قُـلِ ٱلْعَفْوُ لِلْبِصَدِيِّ رَفْعٌ وَبَعَـٰدَهُ يُضَمُّ وَحَفَّا إِذْ كَمَاكَيْفَ غُوِّلًا ٥٠٠ وَيَطْهُ رْزَ فِي ٱلطَّاءِ ٱلشُّكُونُ وَهَاؤُهُ انْضَارِنْ) وَضَدُّ ٱلنَّاءِ حَيِّ وَدُوجَالاً ٥١١ وَضَهُ يُكَافَاكَازَ وَٱلْكُلَّا أَدْعَهُ وَا هُنَا دَارَوَجْهَا لَيْسَ إِلَّا مُبَجَّلَهُ ١٥٠ وَقَصْرُأَتَيَتُ مَنِ رَبَّا وَأَتَيَتُ مَنِ ٥١٣ مَعَاقَدْرُحَرِكُ مِن صِحَابٍ، وَحَدَثُ جَا يُضِمُّ تَمَنُّوهُنَّ وَآمَدُدُهُ شَلْشُلا وَيَصْطُعُنهُ مْعَيْدُ فَيْرُافُنُكُ إِعْسَالَا ٥١٤ وَصِيَّةُ أَرْفَعْ صَفْوُحِ رَمِيِّهِ ورِضًّا وَقُلْ فِيهِمَا ٱلْوَجْهَانِ قَوْلاً مُوْصَدَلا ٥١٥ - وَيَالسِّينِ بَاقِيهِ مُرْ ، وَفِي ٱلْحَلْقِ بَصْطَةً ٥١٦- يُضَلِّعِفُهُ آرْفَعَ فِي ٱلْحَدِيدِ وَهَاهُنَا سَمَا شُكُرُهُ وَوَالْعَيْنُ فِي ٱلْكُلِّ ثُقِلَا

عَسِيتُم بِكُمْرِ ٱلسِّينِ حَيْثُ أَنَّ ٱنجَلَ ٥١٧ - كَمَادَارُ وَآقَصُرْمَعُ مُضَعَفَةً، وَقُلْ وَقَصْرُ خُصُوصًا، غُرْفَا أَضَمَرُ ذُو وَلا ٥١٨- دِفَعُ بِهَا وَٱلْحَجِ هَنْ ثُو وَسَاحِنْ شَفَاعَةَ وَأَرْفَعُهُنَ ذَا إِسْوَةٍ بِكَلَّا ٥١٨- وَلَا بَيْعَ نَوَاتْ مُو وَلَا خُلَةٌ ۖ وَلَا .٥٠ وَلَا لَغُوَ لَا تَأْشِيمَ لَابَيْعَ مَعْ وَلَا خِكُلَ بِإِبْرَاهِيمَ وَالطُّورِ وُصِلَا وَهَتْجٍ أَقَ وَٱلْخُلْفُ فِي ٱلْكُنْرِ يُجِلَا ٥٢١ - وَمَدُّ أَنَا - فِي ٱلْوَصْلِ - مَعْ صَلِي هَمْ مَرْةٍ ٥٧٥ - وَنُشِيْرُهَا ذَاكِ قَيْ لِلَّاءِ عَيْ رُهُمُ وَصِلْ يَتَسَنَّهُ دُونَ هَاءِ شَكَرُدَلا ٢٧٥ - وَيَالْوَصْلِ قَالَ أَعْلَمُ مَعَ ٱلْجَرْمِ شَافِعُ فَصْرُهُنَ صَهُ ٱلصَّهَادِ بِٱلْكَسْرِفُصِّكَ } تُ مَا أُكُ لَهَا ذِكْرَى قَفِي ٱلْغَيْرِ ذُوحُكَى ٥٧٤ - وَجُزَاً وَجُنَا أَصَمَمُ الْإِسْكَانَ صِفْ وَحَيْد عَلَىٰ فَتَحِ ضَيرِ ٱلسَّاءِ نَبَهْتُ كُفَّلًا ٥٧٥ - وَفِي رَبْوَةِ فِي ٱلْمُؤْمِنِينَ وَهَاهُـنَا وَتَاءَ تَوَفَّدُ فِي النِّسَاعَنْهُ مُجْمِلًا ٢٦٥- وَفِي ٱلْوَصْلِ الْبَـزِي شَـدَدِيَّكَمُواْ وَآلَا هَٰمَا مُ فِيهَا فَتَفَرَّقَ مَثَّلَا ٥٧٧ - وَفِي آلِ عِنْمَ إِنِ لَنْ وَلَا تَفَرَقُواْ وَكَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَفُ مُثَلًا ٨٧٥- وَعِندَ ٱلْمُقُودِ ٱلتَّا مُرفِي لَا مَسَاوَنُواْ نَ، كَارَا تَلَظَى، إِذْ تَلَقَوْنَ ثَقَالَ ٥٢٩ ـ تَأَنَّاكُ عَنْهُ وأَرْبَعُ وَتَنَاصَرُو

وَفِي نُورِهَا وَٱلِآمْةِ حَانِ، وَبَعَلَ دَلَا ٥٥٠ تَكَلَّمُ مَعْ حَزْفَيْ تَوَلَّوْا بِهُودِهَا تَبَرَّخِنَ فِي ٱلْأَحْزَابِ مَعْ أَن تَبَدَّلَا ٥٣٠ فِي ٱلآنفَاكِ أَيْضَاكُمَ فِيهَا تَكَذَعُواْ نَ عَنْهُ وَجَمْعُ ٱلسَّاكِكَيْنِ هُمَّا ٱنجَلَىٰ ٥٣٧ - وَفِي ٱلتَّوَبَةِ ٱلْعَسَرَاءِ ثُلُ هَـُلْ رَبَّضُو نَ، عَنْهُ تَكَفَّىٰ قِتَلَهُ ٱلْهَاءَ وَصَكَلا ٥٣٥ - تَمَيَّزُكِرْوِي ثُمَّ كَرْفَ يَخْيَرُو وَبَعْدَ وَلَا، حَنْفَانِ مِن قَبْلِهِ ۽ جَلَا ٥٣٤ وَفِي ٱلْحُجُرَاتِ ٱلتَّاءُ فِي لِتَعَارَفُواْ ٥٣٥ - وَكُنتُ مْ تَكَنَّوْنَ ٱلَّذِي مَعْ تَفَكَّمُو ذَعَنْهُ عَلَى وَجْهَانِي فَأَفْهَد مُنْحَصِلاً وَإِخْفَا وُكُنْ رِالْعَيْنِ صِيعَ بِهِ وَحُكَلَ ٥٣٦ بِعِيمًا مَعًا فِي ٱلنُّونِ فَتْحُ كَمَا شَفَا أَقِّ مَنَافِيًا وَٱلْمَنْ رُبِالرَّفْعِ وُكِلا ٥٣٧ - وَيَاوَيُكَفِّرْ عَن كِرَامِ وَجَزْمُهُ ٥٣٨ - وَيَحْسِبُ كَشْرُ ٱلسِّينِ - مُسْتَقْبَلًا - سَكَا رضاه وكذي أنه وياسا مُوَصَّلا وَمَيْسُرَةِ إِلْصَهِ فِي السِّينِ أُصِّلًا ٥٣٨ - وَقُلْ فَأَذَنُواْ بِالْعَدِ وَٱلْمِينَ فَقَ صَفَا بِضَيِّهِ وَهَتْجٍ عَن سِوَىٰ وَلَدِ ٱلْعَلَا ٥٤٠ وَتَصَدِّدُ قُوْ خِكُ نَكَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّه فَنُذْكِرَ حَمَّا قَأَنْفَعَ ٱلْرَافَعَ لِلَّا ٥٤١ - وَفِي أَن تَضِلَّ ٱلْكَمْثُـ رُفَازَوَخَفَّفُواْ وَعَاضِرَةً مّعْهَا-هُنَا-عَاصِدٌ تَكَلّ ٥٤٧ - تِجَارَةٌ أَنصِبْ رَفْعَهُ و فِي النِّسَاثَوَى وَقَضْرُ ، وَيَغْفِرْ مَعْ يُعَذِّبْ سَمَا ٱلْعُلَا ٥٥٣ وَحَقُّ رِهَانِ ضَمُّ كَسْرِ وَفَتْحَةٍ

،،٥- شَاذَاٱلْجَزْمِ وَٱلتَّوْجِيدُ فِي وَكِتَلِعِ شَرِيْفُ وَفِي ٱلتَحْرِبِ وِجَمْعُ حِمَّى عَلَا وَرَتِي وَرِهِ مِنِي وَإِنِي مَعَاحُكَى ٥٤٥ - وَكَيْتِي وَعَهْدِي فَأَذْكُرُونِي مُصَافَّهَا وَقُلِلَ فِي جَوْدِ وَبِٱلْخُلْفِ كَلَا ٥٤٦ - وَإِضْجَاعُكَ ٱلتَوْرَىٰهَ مَارُدٌ حُسْنُهُ رِضًا وَيَرَوْزَ ٱلْغَيْبُ خَصَ وَخَلَا ٥٤٧ - وَفِي يُعْلَمُونَ ٱلْعَيْبُ مَعْ يُحْشَرُونَ فِي ٥٤٨- وَرُضْوَانِ إَضْمُمْ - غَيْرَتَا فِي ٱلْعُقُودِ - كَنْه حَرَهُ وَصَحَّ ، إِنَّ ٱلدِّينَ بِٱلْفَتْحِ رُفِّكَ نَ حَمْنَةُ وَهُوَ ٱلْحَبْرُسَادَ مُقَتَلَا ٥٥٥- وَفِي يَقْتُلُونَ ٱلثَّانِ قَالَ يُقَنتِلُو صَفَانَفَدًا وَٱلْمَيْنَةُ ٱلْخِفُ خُولًا ٥٥٠ - وَفِي بَلَدِ مِّيْتِ مِّعَ ٱلْمَيْتِ خَفَّ فُواْ وَمَالَ مْ يَمُتْ لِلْكُلِّ جَاءَ مُثَقَادً ٥٥١ وَمَيْتًا لَّذَى ٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحُجُرَاتِ خُذْ وَضَعْتُ وَضَمَّواْ سَاكِنَا صَعَ كُفَلَا ٢٥٥- وَكَفَلَهَا ٱلْكُوفِي تَقِيلَة ، وَسَكَنُواْ صِحَابٌ وَرَفَعُ -غَيْنُ شُعْبَةً - ٱلْأَوَلَا ٥٥٥-وَقُلْ زَكَرِيَّا دُونَ هَــُمْنِ جَمِيعِهِ ٥٥٥-وَذَكِرْ فَنَادَكُ ووَأَضْجِعْهُ شَاهِــــًا وَمِنْ بَعْدُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكْسَرُ فِي كِلَّا نَعَدْ شُدَ مَلِهُ وَاكْسِرَالَهَ مَ أَثْقَالًا ەەە-مَعَ ٱلْكَهْفِ وَٱلْإِسْكَاءِ يَيْشُرْكُوْسَمَا

لِحَمْنَةَ مَعْ كَافِ مَعَ ٱلْحِجْرِ أَوَّلًا ٥٥٦- نَعَـنْدَعَرَ فِي َالشُّورَ لِي وَفِي َالتَّوْيَةِ آغَكِسُواْ وَبِالْكَسْرِ إِنِّي أَغْلُقُ آعْتَادَ أَفْصَلَا ٥٥٧- يُعَكِيْهُ و بِٱلْكَاءِ نَصْ أَنْهِ مَا خُصُوصًا وَكَا " فِي يُوَفِيكُ وعَلَا ٨٥٥ ـ وَفِي طَلْبِرًا طَلْيَكًا بِهَا وَعُقُودِهَا وَمَيۡلُأَخَاحَمۡدِوَّكُمۡ مُّبۡدِلِ ِجَلَا ٥٥٥- وَلَا أَلِكُ فِي هَا هَأَنتُ ذَكَاجَنَّ ٥٦٠ ـ وَفِي هَانِو التَّنِيدَةُ مِن شَابِتٍ هُدًى وَإِبْ الْهُ ومِنْ هَـمْزَةٍ زَانَ جَـمَلَا ٥٦١ - وَيَحْتَمِلُ ٱلْوَجْهَا يْنِ عَنْ عَيْرِهِمْ وَكُمْ وَجِيهِ بِهِ ٱلْوَجْمَانِي الْلِكُلِ حَلَا ٥٦٧ - وَيَقْصُرُ فِي التَّنْدِيهِ ذُواَ لْقَصْرِ مَذْهَبًا وَذُو ٱلْبَدَلِ ٱلْوَجْهَانِ عَنْهُ مُسَهِّلًا مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعْدُ بِٱلْكَسْدِ ذُلِكَ ٥٦٥- وَخُهُ مَ وَحَرِكُ نَعَنَا لَمُونَ ٱلْكِتَابَ مَعْ وَيِالْتَاوِءَ اتَيْكَ مَعَ ٱلطَّهَةِ خُولًا ٥٦٤ - وَرَفَعُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ رَوْحُهُ وُسَمًا نَ عَادَ وَفِي يَنغُونَ حَاكِيهِ عُولًا ٥٥٥- وَكُمْتُ رُلِمَا فِيهِ ٥ وَيَأْلُغَيْبِ يُرْجَعُو ٥٦٥ - وَيَأْلُكُمْ رِٰكُ جُجُّ ٱلْبَيْتِ عَن شَاهِدٍ وَعَيْدُ بْ مَايَفْعَلُواْ لَن يَكْفَ زُوهُ لَهُ مُ كَاكَد

سَمَا وَيَضُمُّ أَلْفَ يُنْ وَالنَّاءَ تَقَلَدُ ٥٦٥- يَضِرُكُم بِكَسْ ِ الضَّادِ مَعْ جَرْمٍ رَائِهِ نَ- الْيَحْصَبِي - فِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُتَقِّلاً ٥٦٨- وَفِيمَا هُنَا قُلُ مُنزَلِينَ وَمُنزِلُو نَ، قُلْ سَارِعُواْلَا وَاوَ قَبْلُ كُمَّا ٱنجَلَىٰ ٥٦٥ - وَحَقُّ نَصَه يرِ كَسْنُ وَاوِمُسَوِّمِهِ وَمَعْ مَدِّكَانِنَ كَتْـدُهُـمْزَتهِ عِـدَلًا ٥٧٠ وَقُرْحُ بِضَدِ ٱلْقَافِ وَٱلْقُرْحُ صُحْبَةٌ يُمَدُّ وَهَٰتُ عُ الطَّهَ مِ وَٱلْكَسْرِ ذُو وِلَا ٥٧١ - وَلَايًا ءَ مَكْ سُورًا وَقَتَ لَلَ بَعْدُهُ وَرُغْبًا وَتَغْشَىٰ أَنَّتُواْ شَافِعًا كَا ٧٧ه-وَحُـزِكَ عَيْنُ ٱلرُّغْبِ ضَهَا كُمَا رَسَا ٥٧٣ - وَقُلْ كُلُّهُ وَلِلَّهِ بِٱلدَّفِعِ حَامِدًا بِمَايِعُ مَلُونَ ٱلْغَيْثِ شَايَعَ دُخْلُا صَفَانَفَرُ وِزَدًا وَكَفْشُ هُمَا ٱجْلَلَ ٥٧٤ - وَمُثِّيدُ وَمُثَّامُتُ فِي صَهِرَ كَسُرِهَا يَعْلَ وَفَتْحُ ٱلضَّرِ إِذْ شَاعَ كُفَلًا ٥٧٥ - وَيَ الْعَيْبِ عَنْهُ و يَجْمَعُونَ وَضُمَ فِي وَفِي ٱلْحَجّ لِلشَّامِي وَٱلَاخِدُ كَتُلَا ٥٧٦- بِجَاثُتِ لُواْ ٱللَّهُ دِيدُ لَتِي ، وَبَعَثَدَهُ وَبِٱلْخُلْفِ غَيْنَهَا يَحْسَكَبَنَ لَهُ و وَلَا ٧٧ه-دَرَاكِ وَقَدْ قَالَا فِيْ ٱلْآنْمَامِ مَّتَكُواْ ٨٧٨ ـ وَإِنَّ ٱلْكُمِيرُ وَارِفْقًا وَّيَحَـٰ رُنُّ ـ غَيْرَ ٱلآتْ بِيَاءِ-بِضَةٍ وَٱكْسِراْلَضَةَ أَخْفَلَا بِمَا يَعْمُ مَلُونَ ٱلْغَيْثِ حَوِّثُ وَدُومَلَا ٧٩ه-وَخَاطَبَ حَـُزْفَاتَحْسَابَنَ فَخُـُذْ وَقُلْ ٨٠٠ يَرِينَ مَعَ ٱلْأَنْفَ الِ فَٱكْمِدُ مُكُونَهُ وَشَكَةِ دْهُ مِحْدَ ٱلْفَتْحِ وَٱلضَّمِّ شُلْشُكَ

وَقَنْلُ أَزْفَعُواْ مَعْ يَا يَقُولُ فَيَكُمُلَا ٥٨١- سَيُكُتُ بِاء مُنْ خُمَّ مَعْ فَتْحِ ضَيِّهِ ٨٨٥ - وَبِأَلزُّبُرِ ٱلشَّامِي - كَذَا رَسُمُمْ مَ وَبِأَلْ كِتَكِ هِشَامٌ وَآكَيْفِ ٱلرَّمْمَ مُجْمِلًا نَ، لَا يَحْسِكَنَ ٱلْغَيْثِ كَيْفَ سَكَا أَعْتَالَى ٥٨٥- صَفَاحَةُ عَيْبٍ يَكْمُودَ يُبِيِّكُ وَغَيْبِ وَفِيهِ ٱلْعَطْفُ أَوْجَاءَ مُبْدَلًا ٨٥٥- وَحَقَّا بِصَهِ وَأَلْبَا فَلَا يَحْسِبُنَهُمْ بَكَاءَةَ أَخِذَ يَقْتُلُونَ شَكَرُدُلًا ه٥٥ ـ هُنَاقَتَلُواْ أَخِيرُ شِيعًا ءً وَبَعُدُ فِي ٨٨٥ - وَيَاءَاتُهَا: وَجْهِي وَإِنِّي كِلاَهُمَا وَمُغِي وَأَجْعَل لِي وَأَنْصَارِيَ ٱلْمِلَا وَحَمْزَةُ وَٱلْأَرْحَامِ بِٱلْحَفْضِ جَمَّلَا ٥٨٧- وَكُوفِينَهُ مِنْ لَتَاءَلُونَ مُحَقَّفًا صَفَا، نَافِعُ بِٱلرَّفْعِ وَحِدَةٌ كُلا ٨٨٥- وَقَصْنُ قِيكًا عَدَ ، يُضِلُّونَ ضُمَّ كُمْ وَوَافَّى كَفْشُ فِي ٱلْأَخِيرِ مُحَمَّلًا ٥٨٩- وَيُوصَىٰ بِفَتْحِ ٱلصَّادِصَةَ كُمَا دَكَا لَدَى ٱلْوَصْيِلِ صَمُّ ٱلْهَدْنِ إِلْكُسْرَشَمْلَلاً ٥٩٠- وَفِي أُمِّرَ مَعْ فِي أُمِّيَا كَلِأُمِتِهِ ٥٩١ - وَفِي أَمَّهَتِ ٱلنَّحَلِّ وَٱلنَّوْرِ وَٱلزُّمَــــــ مَعَ النَّجْدِ شَافِ وَٱكْمِرْ الْمِيدَ فَيْصَلَا نُكَفِّـٰ رَهُـٰ َذَنِهُ مَغْـٰهُ فِي ٱلْفَتْتِحِ إِذْكُلا ٥٩٧- وَنُدْ خِلْهُ نُوْنُ مَعْ طَلَاقِ وَوَقُوقَ مَعْ ٥٩٥ - وَهَلَانِ هَتَانِي ٱلْلَانِ ٱلَّذَيْنِ ٱلَّذَيْنِ ٱلَّهِ يُشَدُّدُ لِلْمَكِينِ، فَكَانِكَ دُمْ حُكَلَ

شِهَابٌ وَفِي ٱلْأَحْقَافِ ثُيِّتَ مَعْقِلًا ٥٩٤ - وَضَدُّ هُنَا كُنْهِا وَيعندَ بَكَاءَةٍ صَحِيحًا وَكُسُوهُ ٱلْجَمْعِ كَرُ شَرَهًا عَكُر ٥٩٥ ـ وَفِي ٱلْكُلِّ فَأَفْتَحْ يَامُبَيَّنَةٍ دَكَ وَفِي ٱلْمُخْصَلَتِ ٱكْمِيْرُ لَهُ وُعَيْدًا أَوَّلًا ٥٩٦ - وَفِي مُحْصَنَتٍ فَٱلْمِيرِ ٱلصَّادَ رَاوِيًّا ٥٩٧- وَضَدُّ وَكَسْرٌ فِي أُحِلَ صِحَابُهُ وُجُوهٌ وَفِي أُحْصِنَ عَن نَفَ رِالْمُكَا ٥٩٨ - مَعَ ٱلْحَجِ ضَمَّوْا مُدْخَلًا خُصَهُ وَسَلَ فَسَلْ حَدَّكُواْ مِآلِنَقَلْ إِرَاشِدُهُ وُودَلًا ٥١١- وَفِي عَقَدَتْ قَصَرٌ أَوَىٰ وَمَعَ ٱلْحَدِي حِ فَتْحُ شُكُونِ الْبُخْلِ وَالضَّمِّ شَمْلًا ١٠٠ - وَفِي حَسَنَةُ حِدْيَيُّ رَفْعٍ وَضَهُمْ تُسَوَّىٰ كَمَاحَقًّا وَّعَمَّ مُثَقَّاكُو وَرَفْعُ قَلِيلٌ مِنْهُ مُ ٱلنَّضِبَ كُلِلاً ٦٠٠- وَلَكَمَتْ ثُمُواْ قُصْلُ زَيَحْتُهَا وَبِهَا شَكَا بُشْهُدِ دَنَا، إِذْ غَامُ بَيْتَ فِي حُلَى ٦٠٢- وَأَنِينْ تَكُنْ عَن دَارِمِ ، يُظْلَمُونَ عَيْ -كَأَضَدَقُ-نَايَاكَاعَ وَأَرْتَاحَ أَشْمُلَا ٦٠٣- وَإِشْمَامُ صَادِسَاكِنٍ قَبُلَ دَالِهِ مِنَ ٱلنَّبْتِ وَٱلْغَيْثُ ٱلْبِيَّانَ تَبَدَّ لَا ٦٠٤ ـ وَفِيهَا وَتَحْتَ ٱلْفَتْحِ قُلْ فَنَلَبَتُواْ وَعَنْ رُأُولِي بِٱلرَّفْعِ فِي حَقِّ نَهَ شَكَلًا ه-١٠ وَعَمَّ فَتَقَ قَصْلُ السَّكُومُوَّخَرًا خُلُونَ وَهَتْ مُ ٱلضَّيْرِ حَقُّ صِرَّى حَكَد ٦٠٦- وَيُؤْتِيهِ بِٱلْمَافِي حِمَاهُ وَضَعُر يَدْ وَفِي ٱلثَّانِ دُمْ صَفْوًا وَفِي فَاطِ رِحَلَا ٦٠٧- وَفِ مَرْكِمِ قَالطَوْلِ ٱلأَوَّلُ عَنْهُمُ

مَعَ ٱلْقَصْرِ وَٱكْسِ زَلَامَهُ وَتَابِتَا تَكَا ١٠٨. وَيَصَهَلَحَا فَأَضْمُ مَ وَسَكِن مُنَخَفِّفًا فَضَمَّمَ شُكُونًا لَشتَ فِيهِ مُجَمَّلًا ٦٠٩\_ وَتَكَنُّووْا بِحَذْ فِ ٱلْوَاوِٱلْٱوْلَىٰ وَلَامَهُ ١٠٠- وَنُزِلَ فَتَهُ ٱلصَّدِوَٱلْكَسْرِحِصْنَهُ وَأُن زَلَ عَنْهُمْ مُ عَاصِمٌ مَعْ دُ كَ زَلَا سَيُؤْتِيهِ دُو، فِي ٱلدَّرْكِ كُوْفِ تَحَمَّلًا ٦١١- وَيُكَاسُوفَ يُونِيهِ مُرَجِينٌ وَحَمَرَهُ خُصُوصَهَا وَأَخْفَى ٱلْعَيْنَ قَالُونُ مُسْبِهَا ٦١٧- بِٱلاِّسْكَانِ، تَعَنَّدُواْ سَكِنُوْهُ وَخَفِّفُواْ زُبُورًا وَفِي ٱلْإِسْكَالِحَمْنَةَ أَسْجِلًا ٦١٣-وَفِي ٱلْأَبْلِيَ اصَدْرُ ٱلزُّبُورِ وَهَاهُنَا ٦١٤- وَسَكِن مَّعًا شَنْئَا أَنْ صَحَّا كِلَا هُمَا وَفِي كُسْ إِن صَدُّوكُمُ وَكُمُ وَكَامُدُ دَلَا وَأَرْجُلَكُم بِٱلنَّضْبِعَةَ رِضًّا عَلَا ٦١٥- مَعَ ٱلْقَصْرِ شَدِّذْ كِأَءَ قَلْسِكَةً شَكَ وَفِي سُبَلَنَافِي ٱلصَّدِ ٱلإِسْكَانُ حُصِّلًا ٦١٦-وَفِي رُسْلِنَامَعْ رُسْلِكُمْ شُمَّ رُسْلِهِمْ ٦١٧-وَفِي كَلِمَاتِ ٱلشُّحْتِ عَمَّرَ نُهَىٰ فَتَّى وَكَيْفَ أَتَى أَذْزُابِهِ عِنَافِعٌ تَكَلَا حَكُوْهُ وَنُكِرًا شَنْحُ حَقِّ لَهُوعُ لَا ٦١٨- وَرُحْمُ السِّوَى الشَّامِي وَنُذْرَاصِ كَابْهُمْ ٦١٩-وَنُصُرِ دَنَا وَٱلْعَيْنَ فَٱرْفَعَ وَعَطْفَهَا رِضًا وَٓالْجُرُوحُ آزْفَعْ رِضَا هَكُ رِمَكَاهُ يُحَرِّكُهُ و ، تَبْغُونَ خَاطَبَ كُمَّلًا . ١٧- وَحَمْرَةُ وَلْيَحْكُم بِكُسْرِ وَنَصْبِهِ

٦٢١ - وَقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوْغُصْ نُ وَرَافِعُ سِوَى آنِ الْعَالَا، مَن تَرْتَدِدْ عَمَّ مُرْسَلًا وَيِٱلْحَفْضِ وَٱلْكَفَارِ رَاوِيهِ حَصَّلَا ٦٢٢-وَحُرِّاكَ بِٱلْإِدْعَامِ لِلْغَيْرِدَالُهُ ۗ رِسَالَتِهِ آجَمَعْ وَأَكْمِيرًا لِتَاكَمَا أَعْتَكَيْ ٦٢٣-وَيَاعَبُدَآضُمُمْ وَٱخْفِضِ ٱلتَّاءَ بَعَدُفُنْ، وَعَقَدَثُمُ التَّخْفِيفُ مِن صُحْبَةٍ وَلِلا ٦٢٤- صَفَا وَتَكُونُ ٱلرَّفَعُ حَجَّجَ شُهُودُهُ وِنُواْمِثْلُ مَا فِي خَفْضِهِ ٱلرَّفَعُ شُمَّلًا ٥٢٥-وَفِي ٱلْعَيْنِ فَأَمْدُ ذَهُ فَصِطَا فَجَنَا ءُنَوْ ضِهِ عَدُمْ غِنَّى قَآقَصْرُ قِيكَمَّالَهُ وَمُ كَا ٦٢٦-وَكَفَنَكُةُ نُوِّنِ، طَعَامُ بِكَفْعِ خَفْ وِفِي ٱلْأُولِكِنِ ٱلْأُوَلِينَ فَطِبْ صِكَ ٦٢٧ ـ وَضَهَ مَ ٱسْتُحِقَّ ٱفْتَحْ لِحَفْصٍ وَّكُسْرُهُ عُيُونِ شُيُوخَا دَاكَهُ وصُحْبَةٌ مِلاً ٨٢٠-وَضَةَ ٱلْغُيُوبِ يَكْسِكَانِ،عُيُونِ ٱلْـ بِيحْرِبِهَامَعْ هُودَ وَٱلصَّفِ شَمْلَلا ٦٢٨-جُيُوبِ مُنِينُ دُونَ شَكَتِ وَسَاحِنُ وَرَبُكَ رَفْعُ ٱلْبَاءِ بِٱلنَّصْبِ رُبِّكَ ٦٣٠-وَخَاطَبَ فِي هَـَلْ تَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ وَلِي وَيَدِي أَمِينِ مُضَافًا تَهَا ٱلْفُكَاد ٦٣١-وَيَوْمُ بِرَفْعٍ خُنْهُ وَإِنِّي تَكُوفُهَا بِكَسْرِ قَذَكِ لَـ مْ يَكُن شَاعَ وَٱلْحَكَى ١٣٢ - وَصُحْبَةُ يُصَرِّفَ فَتَحُ صَكَةٍ وَرَاقُوهُ وَيَارَبَنَا بِٱلنَّصْبِ شَرَّفَ وُصَّلَا ٦٣٣-وَفِيْنَلْتُهُمْ وَالرَّفْعِ عَن دِينِ كَامِلٍ

٦٣٤ نُكَذِّبُ نَصْبُ ٱلرَّفْعِ فَازَعَلِيمُهُ وَفِي وَنَكُونَ أَنصِبْهُ فِي كَسْبِهِ مِ مُلًا ٥٣٠ وَلَلْنَا رُحَذْفُ ٱللَّامِ ٱلْآخِرَى ٱبْنُ عَامِرٍ وَٱلاخِرَةُ ٱلْمَرْفُوعُ إِلْخَفْضِ وُكِلَا خِطَابًا وَقُلْ فِي يُوسُفٍ عَنَهَ نَيْطَلَا ٦٣٦ ـ وَعَدَّمَ عُلَّهُ لَا يَعْقِلُونَ وَتَحْتَهَا حَفِيفُ أَفَكَ رَحْبًا وَطَابَ تَأْوُلًا ٦٣٧- وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلَا يُصُدِ بُونَكَ ٱلْ وَعَن نَافِعِ سَقِلْ وَكَم ثُبْدِلِ جَلَا ٦٣٨ - رَأَيْتَ فِيْ ٱلْإِسْتِفْهَا مِ لَاعَيْنَ رَاجِعُ ٦٣٩ ـ إِذَا فُتِحَتْ شَدِّدْ لِلتَّامِ وَهَاهُكَا فَتَحْنَا وَفِي ٱلْأَعْرَافِ وَأَقْتَرَبَتْ كَلَا وَعَنْ أَلِفٍ وَادُ وَفِي ٱلْكَهْفِ وَصَّلَا -٦٤ ـ وَبِالْغُدْوَةِ ٱلشَّامِيْ بِٱلضَّةِ هَاهُنَا نَعَىٰ، يَسْتَبِينُ صُحْبَةٌ ذَكَرُواْ وِلَا ٦٤١ وَأَذَ بِفَتْجٍ عَـٰ مَ نَصْـ زَاقَهَا لُكَمْ كَنِ مَّعَ ضَيِّهِ ٱلْكَنْ رِشَدِدْ وَأَهْ مِلَا ٦٤٢- سَبِيلُ بِرَفْعٍ خُذْ وَيَقْضِ بِضَيِّر سَا تَوَفَّلُهُ وَآمْتُهُولُهُ حَتْمَزَّةُ مُنْسِلًا ٦٤٣ ـ نَكَثْرُدُونَ إِلْبَاسِ وَذَكَّرَ مُضْجِعًا وَأَنجَيْدَ لِلْكُوفِيُ أَنجَدْتَكُولَا ٦٤٤ ـ مَعًا خُفْيَةً فِي ضَيِّهِ عَكَثْرُ شُعْبَةٍ ١٤٥- قُـلِ اللهُ يُنجِيكُمْ يُتَقِّلُ مَعْهُمُ هِشَامٌ وَتَسَامِ نُينسِيَنَّكَ تَقَّلَا ١٤٦- وَكُرْفَيْ رَءَاكُلًّا أَمِلْ مُــُزْنَ صُحْبَةٍ وَفِي هَــَمْزِهِ ٥ خُمْـُنُ وَفِي الرَّاءِ يُجْـَلَى مُصِينُهُ وَعَنْ عُثْمَانَ فِي ٱلْكُلِّ قُلِلًا ٦٤٧- بِخُلْفٍ وَحُلْفُ فِيهِمَامَعَ مُضْمَرٍ

٦٤٨ - وَقَبْلَ ٱلشُّكُونِ ٱلدَّاأَمِلْ فِي صَفَاكِدٍ بِخُلْفٍ وَقُلْ فِي ٱلْهَمْنِ خُلْفُ يَقِي صِلا رَأَيْتَ بِفَنْحِ ٱلْكُلِّ وَقَفَا وَمُوْصِلاً ٦٤٩ - وَقِف فِيهِ كِٱلْأُولَ لِ وَنَحْوَ رَأَتْ رَأَوْا بِخُلْفٍ أَقِّ وَٱلْحَذْفُ لَمْ يَكُ أَوَّلًا . ٦٥ - وَخَفَفَ ثُونَنَا (قَبَنَلَ فِي ٱللهِ) مَنِ لَهُ ١٥١- وَفِي دَرَجَاتِ ٱلنُّونُ مَعْ يُومُفِ تَوَى وَوَالْيَسَعَ ٱلْحَرْفَاذِ حَرِكُ مُثَقِّلًا شِفَاءٌ وَإِللَّهُ مِن إِلْكُسْرِكُ فَلِا ٦٥٢ ـ وَسَكِّن شِفَاءً وَّأَمْتَدِهْ حَذْفُ هَأَيْهِ بإنكانه ويذكؤ عَبِيرًا وَمَندَلًا ٦٥٣ ـ وَمُذَ بِخُ لْفِ مَكَاجَ وَٱلْكُلُّ وَاقِفْ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۽ حَفَّا أَوَيُن ذِرَصَ نَكَلًا ١٥٤ - وَيُبْدُونَهَا ، يُخْفُونَ مَعْ يَجْعَلُونَهُ ٥٥٠ - وَبَيْنَكُمُ أَنْهَ فِي صَفَا نَفَرٍ وَجَا مِثُ ٱقْصُرْ وَفَتْحُ ٱلْكَثْرِ وَٱلزَّفِعْ شَلَا رِآ لِهُ اَكَ حَقًّا، خَرَقُواْ ثِقْلُهُ آنجكَ ١٥٦ - وَعَنْهُم بِنَصْبِ ٱلَّيْلِ وَٱكْمِيْنِ بِمُسْتَقِنْ وَدَارَسْتَ حَتِّ لَمَدُّهُ وَوَلَقَتَدْ حَكَلَّا ٦٥٧ - وَضَمَّانِ مَعْ يَامِينَ فِي ثُمُرِ شَفَا حِكَىٰ صَوْبِهِ ٤ أِلْخُلْفِ دَرَّ وَأَوْبَكُ ٦٥٨- وَحَدِّكِ وَمُكِّن كَافِيًّا وَٱكْسِرِ ٱنْهَا وَصُحْبَةُ حُفْنِ فِي الشَّرِيعَةِ وَصَّلا ٥٥٠ ـ وَخَاطَبَ فِيهَا ثُوْمِنُونَ كَمَا فَشَكَا -11. وَكَمَنْ رُوَفَتْ صُهَرَ فِي قُبُ لَا حَسَىٰ ظَهِيرًا وَلِلْكُوفِيَ فِي ٱلْكَهْفِ وُصِّلَا وَفِي يُونْشِ وَٱلطَّوْلِي حَامِيهِ طَلَّلًا ٦٦٠ - وَقُلْ كَلِمَتُ دُونَ مَا أَلِفٍ ثَوَىٰ

وَحْرِهَ مَنْحُ ٱلضَّهَ وَٱلْكَسْرِ إِذْ عَكَا ٦٦٢ ـ وَشَكَةَ دَحَفْضٌ مُّنزَلُ وَأَرْثَ عَامِرٍ يُضِلُواْ ٱلَّذِي فِي يُونُسِ كَابِتًا وَّلَا ٦٦٣- وَفَصَّلَ إِذْ ثَنَىٰ، يُضِلُّونَ صُـمَّ مَعْ وَضَيْقًا مَّمَ ٱلْفُرْوَانِ كَيْكُ مُثَقِيلًا ٦٦٤ رِسَالَةِ فَرَدُ وَٱفْتَحُوا دُونَ عِلَةٍ عَلَىٰ كَنْ رِهَا إِنْ صَفَا وَتُوسَاكُ ٦٦٥- بِكَمْرِ مِيوَى ٱلْمَكِيِّي وَرَا حَرِجًا هُنَا صَحِيحٌ وَخِفُ الْعَيْنِ دَاوَمَ صَندَلا ٦٦٦- وَيَضِعَدُ خِفُ سَاكِنٌ دُمْ وَمَدُهُ سَبَأَمَعْ يَقُولُ ٱلْيَافِي ٱلأَرْبَعِ عُمِلَا ٦٦٧ - وَيَحْشُرُمَعْ ثَانٍ بِيُونِثُسَ وَهُوَ فِي نُ فِيهَا وَتَخْتَ ٱلنَّهْ لِذَكِّرُهُ شُلْشُكَا ٦٦٨ ـ وَخَاطَبَ شَامٍ تَعْسَلُونَ وَمَن يَكُو يزُغِمِهِمُ ٱلْحَزْفَانِ بِٱلْضَمِّرِ رُتِكُ ٦٦٩ ـ مَكَانَتِ مَدَّ ٱلنُّوْنَ فِي ٱلْكُلِّ شُعْبَةُ لُ أَوْلَكَ هُم إِلْنَصْبِ شَامِيُّهُ مْ تَكَلَّا ١٧٠ - وَزُنِينَ فِي صَهِ وَكَسْرٍ وَكَسْرٍ وَرَفْعُ مَتْ وَفِي مُصْحَفِ ٱلشَّامِينَ بِٱلْيَاءِ مُثِّلًا ٦٧٠ وَيُخْفَضُ عَنْهُ ٱلرَّفِعُ فِي شُرَكَا وُهُـــ ٦٧٧ - وَمَفْعُولُهُ وَبَايْنِ ٱلْمُضَافَيْنِ فَاصِلْ وَلَمْ يُلْفَ غَيْرُ ٱلظَّرْفِ فِي ٱلشِّعْرِ فَيْصَلَا ٦٧٣- كَ مِلْهُ وَزُالْمُ يُوْمَ مَنِ لَامَهَا ، فَكَا تَلُم مِن مُلِيمِ ٱلنَّحْوِ إِلَّا مُجَهِّلًا دَهَ الْأَخْفَشُ ٱلنَّحْرِيُّ أَسْتَدَ مُجْمِلًا ٦٧٤ وَمَعْ رَسْمِهِ ٤ أَرْجَ ٱلْقَالُوصَ أَبِي مَـزَا دَنَاكَافِيًا وَٱفْتَح خَصَادِكَذِي ْ عَلَى ٥٧٥ - وَإِن تَكُنَّ أَنِّثْ كُفْءَ صِدْقٍ وَّمَيْتَةُ تَكُونُ كَمَا فِي دِينِهِم، مَيْتَةٌ كَلاَ ٦٧٦ - نَكَىٰ وَسُكُونُ ٱلْمَعْنِ حِصْنٌ وَأَنَّتُواْ وَإِنَّ ٱكْنِيرُواْ شَكَرْعًا وَبِٱلْخِفِّ كُمِّلًا ٧٧٠-وَتَذَكَّرُونَ ٱلْكُلُّ خَفَّ عَلَى شَكَّا ٧٨- وَيَأْتِيهُ مُرْشَافِ مَعَ ٱلنَّحْلِ، فَنرَقُواْ مَعَ ٱلـرُّومِ مَــُكَاهُ و خَفِيقَا وَعَـدَلَا وَيَاءَاتُهَا وَجْهِي مَمَادِي مُقْلِلًا ١٧٦- وَكُلَتُ رُوَّلَتْحُ خَفَّ فِي قِيمًا ذَكَا وَمَحْيَايَ وَٱلْإِسْكَانُ صَحَّ تَحَمُّلُا ٨٠٠ وَرَتِي صِـكَ طِيثُمَّ إِنِّي ثَكَلَاثَةٌ كَرِيمًا وَخِفُ ٱلذَّالِ كَمْ شَرَّفًا عَلَا ٦٨١- وَتَذَكَّرُونَ ٱلْغَيْبُ زِدْقَبَلَ تَائِهِ وَضَيِّ وَأُولَى ٱلتُّرُومِ شَافِيهِ مُثِّلًا ٦٨٧ - مَعَ الرُّخْرُفِ أَعْكِسْ تُخْرُجُونَ بِفَتْحَةٍ رِضَا قَلِبَاسُ الرَّفِعِ فِي حَقِّ نَهُ شَلَا ٦٨٣- بِخُلْفٍ مَضَىٰ فِي ٱلرُّوْمِ ، لَا يَخْرُجُونَ فِي ١٨٤- وَخَالِصَةُ أَصْلُ وَلَا يَعْ لَمُونَ قُلْ لِشُعْبَةَ فِي ٱلثَّافِ وَيُفْتَحُ شَمْلَا وَحَيْثُ مَعَنَّهُ بِٱلْكُمْسُ فِي ٱلْعَيْنِ رُتِّلًا ٥٨٠ - وَخَفِّفْ شَفَاحُكُمَّا، وَمَاٱلْوَاوَدَعْ كُنَّى ١٨٦- وَأَن لَعْنَةُ ٱلتَّخْفِيفُ وَٱلدَّغْ نَصَّهُ سَمَامًا خَلَا ٱلْبَرِّي وَفِي ٱلنُّورِأُ وَصِلا وَوَالشَّنْسُ مَع غَطْفِ ٱلثَّلَاثَةِ كَمَّلَا ١٨٧- وَأَيْغَشِي بِهَا وَٱلرَّعْدِ ٱلْكَالُ صُحْبَةٌ وَنُشْكَا مُكُونُ ٱلصَّدِيقِ ٱلْكُلِّ ذُلِّلًا ٨٨٠ - وَفِي ٱلنَّحْلِ مَعْهُ وَفِي ٱلْأَخِيرَيْنِ حَفْصُهُمْ

رَوَىٰ نُونَهُ و بِٱلْبَاءِ نُقَطَهُ ۖ ٱسْفَلَا ٨٨٦ - وَفِي ٱلنُّونِ فَتْحُ ٱلفَّهِ مِنْ شَافٍ وَعَاصِمُ بِكُلِّ رَسَا وَٱلْخِفُ أَنْلِفُكُمْ حَكَد ٨٠٠ ـ وَرَامِنْ إِلَه مِ غَيْدُرُهُ و خَفْضُ رَفْعِ هِ ٦١١ - مَعَ أَحْقَافِهَا وَٱلْوَاوَنِرْهُ بَعْدَ مُفْسِدِي نَ كُفْنَا قَوْاً لْإِخْبَارِ إِنَّكُمُو عَلَا وَأَوْأَمِنَ ٱلْإِسْكَانُ حِنْمِيَّةُ وَكَلَّا ٦٨٢ - أَلَا وَعَلَا ٱلْحِـنْوِيُّ إِنَّ لَنَا هُنَا ٦٩٣ - عَلَيَ عَكَلَ خَصُّواْ وَفِي سَاحِرٍ بِسَهَا وَيُونُثُ سَحَكِرِشَكَا وَتَسَكَلْسَكَا ٦٨٤ ـ وَفِي ٱلْكُلِّ تَلْقَفْ خِفُ حَفْصٍ وَضُمَّ فِي سَنَقْتُلُ وَٱكْسِرْضَعُهُ ومُتَثَقِّلًا مَعًا يَعْرِشُونَ ٱلْكَمْرَضُ مَّكَذِي صِلًا } ه٦٠ ـ وَحَرِكِ دُكَا حُسْنِ وَفِي يَقْتُلُونَ خُـذْ وَأَنجَد بِحَذْفِ ٱلْيَاءِ وَٱلنُّونِ كُفِّكَ ٦٩٦ - وَفِي يَعْكُفُونَ ٱلصَّبُّدُ يُكْسُرُ شَافِيًّا ٦٩٧ ـ وَدَكَاءَ لَا تَنْوِينَ وَأَمْدُدُهُ هَامِزًا شَفَاوَعَنِ ٱلْكُوفِيِّ فِي ٱلْكَهْفِ وُصِّ كَد وَفِي الرَّشْدِ حَرِكْ وَأَفْتَحِ الضَّمَّ شُلْشُكَر ٦٩٨ - وَجَمْعُ رِسَلَتِي حَمَّتُهُ ذُكُورُهُ ٦٩٨ - وَفِي ٱلْكُهْفِ حُسْنَاهُ وَوَضَمُّ خُلِيَهِ بِكَسْرِ شَفَا وَافِ وَٓالْإِنْبَاعُ ذُوحُكَى وَبَارَبَّنَارَفْعُ لِغَمْ لِغَمْ يَعِيمَاٱنجَكَلَ ٧٠٠ وَخَاطَبَ تَـرْحَمْنَا وَتَغْفِـرْلَنَاكُنَّا ٧٠٠ وَمِي مَ ٱبْنَ أُمَّ ٱكْسَرْمَعَاكُفْ وَصُحْبَةٍ وَءَاصَارَهُم إِلْجَمْعِ وَٱلْكَدِكْلِكَ

كَمَا أَلَفُوا وَٱلْمَانِدُ إِلْكَسْرِعَةَ لَا ٧٠٠- خَطِئَتُكُمْ وَحِيدَهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ وَمَعْ نِرَرُةُ زَفْعُ سِوَىٰ حَفْصِهِمْ تَلَا ٧٠٣ وَلَكِنْ خَطَلِدَ حَجَّجَ فِيهَا وَنُوحِهَا وَمِثْلُ ((رَئِيسِ) غَيْدُهَكَذَيْنِ عَوَلًا ٧٠٠- وبيس بياء أمَّ وَالْهُ مَنْ كَمْفُهُ بِخُلْفِ وَحَقِفْ يُعْسِكُونَ صَفَاوِلًا ٥٠٠ وَبَيْنَسِ ٱسْكِنْ بَيْنَ فَتْحَيْنِ صَادِقًا ٧٠٦ وَيَقْصُلُ ذُرِّتَكِتِ مَعْ فَتْحِ كَائِهِ وَفِي الظُّورِ فِي النَّا نِي ظَهِيرٌ تَحَمَّلًا وَلِ ٱلْظُورِ لِلْبَصْدِي وَبِٱلْمَدَكَمَ حَلَا ٧٠٧ و وَيَامِينَ دُمْ عُصْبَ ا وَيُكُلُ وُرَفَعُ أَوْ ٧٠٨ ـ يَقُولُواْ مَعًا غَيْثِ حَرِمِيدٌ وَحَيْثُ سِلْ حَدُونَ بِفَتْحِ ٱلطَّهَرِ وَٱلْكَثْرِ فُصِّلًا يَذَرْهُمْ شَفَا وَٱلْيَاهُ غُصْنُ تَهَدَّلًا إ ٧٠٠- وَفِي ٱلنَّحْلِ وَالَّاهُ ٱلْكِسَافِي وَجَزَّمُهُمْ وَلَانُونَ شِيزًا عَن شَكَا نَصَرِ مِيكُ ٧٠٠- وَحَرِكَ وَضُـَّةَ ٱلْكَنْسَ وَٱمْـدُدْهُ هَـكُامِنًا وَيَتْبَعُهُ مْرِفِي ٱلظُّلَّةِ آحْتَلَّ وَاعْتَلَا ٧١٠ وَلَا يَتْبَعُوْكُمْ خَفَ مَعْ فَتْحِ بَائِهِ يَمْذُونَ فَأَضْمُمْ وَٱكْسِرَالضَّمَّ أَعَدَلًا ٧١٧- وَقُلْ طَايِثُ طَيْثُ رِّضًا حَقُّهُ وَوَيَا عَكَ أَلِيَّ ، وَالْحِيْدِ مُضَافًا تُهَا ٱلْمُكُلُّا ٧١٣- وَرَبِّي، مَعِي، بَعْدِي وَإِنِّي كِلاهُمَّا وَعَن قُنْهُ لِ يُتُرُوكَىٰ وَكَيْسَ مُعَوَّلًا ٧١٤ - وَفِي مُرْدِ فِينَ ۖ ٱلدَّالَ يَفْتُحُ كَافِعُ وَفِي ٱلْكَمْنِرِحَقًّا قَالَتْعَاسَ ٱرْفَعُواْ وِلَا ٥٧٥-وَيُغْشِيد سَمَاخِفًا وَفِي ضَيِّهِ أَفْتَحُواْ كِنِ ٱللهٰ وَٱرْفَعْ هَاءَهُ وشَاعَ كُفَّالَا ٧١٦-وَتَخْفِيفُهُمْ فِي ٱلْأَوَّلَيْنِ هُنَا وَكَ يُنَوَن لِحَفْصٍ،كَيْدِ فِالْحَفْضِ عُولًا ٧١٧- وَمُوهِنُ بِٱلتَّخْفِيفِ ذَاعَ وَفِيهِ لَمْ عِمَا ٱلْهُ دُوَةِ ٱلْمِينَ حَقَّا ٱلضَّمَّ وَآغْدِ لَا ٧١٨- وَيَعَدُ وَأَنَّ ٱلْفَتْحُ عَكُمَ عُلَّا قَفِي وَإِذْ تَتَوَلَّىٰ أَنِّيثُوهُ لَهُ ومُلَا ٧١٩- وَمَنْ حَئِيَ ٱلْكِيرِ مُظْلِيرًا إِذْصَفَاهُدِّى عَمِيمًا وَقُلْ فِي ٱلنُّورِ فَاشِيهِ كَحَّلَا .٧٧- وَبِٱلْغَيْبِ فِيهَا يَحْسِبَنَ كَمَا فَشَكَا بَهَ ٱلسِّلْمَ وَٱكْمِيرَ فِي ٱلْقِتَالِ فَطِبْ صِلاَ ٧٢٠- وَأَنَّهُ مُ ٱفْتَحْ كَافِيتًا وَّٱكْسِرُواْلِشُف وَضَعْفًا بِفَتْحِ ٱلضَّيْرِ فَاشِيهِ نُفَلِا ٧٢٧- وَثَانِي يَكُنْ غُصْنُ عَصْنُ وَتَالِثُهَا تَوَى يَكُونَ مَعَ ٱلْأَمْرَى ٱلْأُمَارَىٰ خُلَى حَلَا ٧٧٣- وَفِي ٓ الرُّومِ صِفْعَنْ خُلْفِ فَصْلِ وَالَيْتَ ٱنْ شَفَا وَمَعًا إِنِّ بِيَاءَ يَزِ أَقْبَلَا ٧٢٤-وِلَيَتِهِم أِلْكَسْرِ ثُنْ وَيِكُمْفِهِ وَوَخَدَحُقُ مَسْجِدَ اللهِ الأَوَلَا ٥٧٥-وَيُكُسُولُا أَيْكُنَ عِنْدَ أَنِي عَامِرٍ عُزَيْنٌ رِضَانَصِ وَبِأَلْكَسْدِ وُحِكَد ٧٢٦-عَشِيَنَ تُكُم إِلْجَمْعِ صِدْقُ وَّنَوِنُواْ

٧٧٧- يُضَاهُونَ صَدِّ ٱلْهَاءِ يَكْسِرُعَـ اصِمْ وَزِدْ هَمْنَةً مَّضْمُومَةً عَنْهُ وَآعْقِلَا صِكَابٌ وَكَمْ يَخْشَوْا هُنَاكَ مُضَلِّلًا ٧٢٨- يُضَلُّ بِضَيِّمَ ٱلْكَاءِ مَعْ فَتْحِ ضَادِهِ ٧٢٩- وَأَنْ يُقْبَلَ ٱلتَّذْكِيرُ شَاعَ وِصَالُهُ وَرَحْمَةُ ۗ ٱلْمَرْفُوعُ بِٱلْحَقْضِ فَٱقْبَكَا يُضَكُّمُ ، تُعَذَّبْ تَاهُ بِٱلنَّوْنِ وُصِّلًا ٧٣٠ وَيُعْفَ بِنُونِ دُونَ ضَيِّعٌ وَكَافُوهُ بِمَرْفُوعِ وعَنَ عَاصِمٍ كُلُّهُ أَعْسَلَا ٧٣١- وَفِي ذَالِهِ عَكَثْرٌ وَّطَائِفَ لَهُ بِنَصْه وَتَخْرِيكُ وَرْشِ قُلْرَبَةٌ صَلَمَهُ وجَلَا ٧٣٧\_ وَحَيٌّ بِضَيِّ ٱلسَّوْءِ مَعْ شَارِ فَتْحِهَا ٧٣٧ - وَمِن تَكْفِهَا ٱلْمَرِكِي يَكُمِثُ وَزَادَ مِنْ، صَلَوْتَكَ وَجِدْ وَأَفْتَحِ ٱلتَّاشَذَّا عَكَد صَفَانَفَرِ مِّغَ مُرْجَئُونَ وَقَدْ حَكَا ٧٣٤ وَوَجِدُلَهُمْ فِي هُودَ ، تُرْجِئُ هَمْزُهُ مَنُ آسِسَ مَعْ كَسْرِ وَأَبْنَكُنُهُ و وَلَا ٥٧٠- وَعَنَّمَ بِلَا وَاوِٱلَّذِينَ وَضُمَّرَ فِي تَقَطَعَ فَتَحُ ٱلضَّةِ فِي كَامِلِ عَلَا ٧٣٦ وَجُرْفِ مُكُونُ ٱلضَّهِ رِفِي صَفْوِكَامِلِ ٧٣٧- يَزِيغُ عَلَىٰ فَضَلِ، تَكَرَوْنَ مُخَاطِبُ فَشَاوَمَعِ فِيهَابِيَاءَ يْنِ جُجِلَا ٧٣٨ وَإِضْجَاعُ رَكُلِّ ٱلْفَوَاتِحِ ذِكْرُهُ حِمَّى غَيْرَكَفْسِ، طَاوَيَاصُهُ حَبُّهُ وَلَا ٧٣١- وَكُمْ صُحْبَةٍ يَا كَافَ وَٱلْخُلْفُ يَاسِنُ وَهَاصِفْ رِضًا خُلُوًا وَّيَهُ حُوُّ جَنَّى حَلَّا

وَبَضِرِ وَهُمْ أَذَرَا وَبِٱلْخُلْفِ مُثِّلًا ٧٤٠ شَفَاصَادِقًا، حَد مُخْتَارُصُحَبَةٍ لَدَىٰ مَرْيَعٍ هَا يَا وَحَاجِيدُهُ و حَلَا ٧٤١ وَذُو ٱلرَّالِوَرْشِ بَيْنِ كَيْنَ وَكَافِعُ وَحَيْثُ ضِيَا ﴾ وَافْقَ ٱلْهَمْرُ قُنْكُ ٧٤٧- يُفَصِّلُ كَاحَةٍ عَكَرٌ ، سَاحِرٌ طُلِقً وَقُلْ أَجَادُ ٱلْمُرْفُوعُ بِٱلنَّضِبِ كُمِّلا ٧٤٣ وَفِي قُضِيَ ٱلْفَتْحَالِمَ مَعْ أَلِفٍ هُكَا هِيَامَةِ لَا ٱلْأُولَى وَإِلْحَالِأُولَا ٧٤٤ وَقَصْرُ وَلَا هَـَادٍ بِخُلْفٍ زُكَا وَفِي ٓالْـ وَفِي ٱلرُّومِ وَٱلْحَذْفَيْنِ فِي ٱلنَّحْلِ أَوَلَا ه٧٠٥ وَخَاطَبَ عَمَا تُشْرِكُونَ هُنَا شَدًّا مَتَاعُسِوَىٰ حَفْصِ بِرَفْعِ تَحَمَّلًا ٧٤٦-يْسَيِّرُكُمْ قُلْ فِيهِ يَنشُرُكُمْ كَفَى وَفِي بَاءِ تَبَلُواْ ٱلتَاءُ شَاعَ تَنَزُلاً ٧٤٧ وَإِنْكَانُ قِطْعًا دُونَ رَبِّ وَرُودُهُ وَأَخْفَىٰ بَنُوحَ لَدِ وَخُفِّفَ شُلْثُلَا ٧٤٨ وَيَا لَا يَهَدِي ٱلْمِينَ صَفِيًّا وَّهَاهُ كُلّ وَخَاطَبَ فِيهَا تَجْمَعُونَ لَهُ ومُكَا ٧٤٨- وَلَكِنْ خَفِيثُ وَٱزْفَعِ ٱلنَّاسَ عَنْهُمَا وَأَضْفَ رُفّازُفَعَهُ ووَأَكْبُ رُفَعَهُمُ ٧٥٠- وَيَعْزُبُ كُسُنُ ٱلصَّيِّرِ مَعْ سَبَإِ رَسَىا بِيَا وَقْفِ حَفْصِ لَنْهُ يَصِحَ فَيُحْمَلًا ٧٥١ مَعَ ٱلْمَدِ قَطْعُ ٱلسِّحْرِ هُكُنْهُ، تَسَبَّوَءَا

جَ إِلْفَتْحِ وَٱلْإِسْكَانِ قَسْلُ مُتَقَلَد ٧٥٧ - وَتَتَبِعَانِ ٱلنُّونِ خَفَّ مَدَّا وَمَا وَنَجْعَلُ مِنْ وَٱلْخِفُّ أَنْجِ رِضًا عُلاَ ٧٥٧- وَفِي أَنَّهُ ٱلْكِيرْتَافِيَّا قَبِنُونِهِ وَرَقِيَ مَعْ أَجْدِي وَ إِنِّي وَلِي حُلَى ٥٥٠- وَذَاكَ هُوَ ٱلثَّافِي وَنَفْسِيَ يَا وُهِكَ وَبَادِئَ مَنْدَ الدَّالِ فِإِلْهَمْنِ حُلِّا ه٥٠- وَأَنِي لَكُم بِٱلْفَتْحِ كَثُّ مُوَاتِهِ فَعُيِّيَتِ آضْمُنهُ و وَثَقِّلْ شَاكًا عَلاَ ٧٥٦- وَمِنكُ لِ نَوِّن مِّغْ قَدَاَّفْلَحَ عَالِــًا لْبُيَّ هُنَا نَصُّ وَفِ الْكُلِّ عُولًا ٧٥٧ - وَفِي صَحَةِ مُجْرَبَهَا سِوَاهُمْ وَفَتْحُ كِ وَسَحَّنَهُ وَزَاكِ، وَسَكَنَهُ الْأَوَّلَا ٨٥٠- وَآخِدَ أَفْتَكَانِ يُوَالِيهِ أَحْكَدُ وَغَيْنُ أَرْفَعُواْ إِلَّا ٱلْكِسَائِيَّ فَاٱلْكَلَا ٧٥١- وَفِي عَكَ لَمَتْ وَرَفْعٌ وَكَنْ وَكُواْ هُنَاغُصْنُهُ ووَآفْتَحْ هُنَا نُوْنَهُ و دَلَا ٧٦٠ وَتَشَكُّنِ خِفُّ ٱلْكَهْفِ ظِلُّ حِمَّى وَهَا وَفِي ٱلْتَنْلِ حِصْنُ (مَنْلَهُ ٱلنُّونُ) ثَمَّلًا ٧٦٠ وَيَوْمَ إِذِ مَّعْ كَالَ فَأَفْتَحْ أَقَّ رِضًا يُنَوِّنْ عَلَىٰ فَصْلِ وَفِي ٱلنَّجْدِ فَصِّلًا ٧٦٧- تَمُودُ أَمَعَ ٱلْفُرْقَانِ وَٱلْعَنكَبُوتِ كَمْ وَيَعْقُوبَ نَصْبُ ٱلرَّفَعْ عَن فَاضِلِ كَلاَّ ٧٦٣- حَكَى ، لِكَمُودٍ تَنَوِنُواْ وَٱخْفِضُهُ وأُرِضًا ٧٦٤ هُنَا قَالَ سِلْ كَشْرُهُ وَمُلْكُونُهُ وَقَصْ ثُرُوَّ فَوْقِ ٱلظُّورِ شَاءَ تَنَزُّلًا

هُنَاحَةً ۚ ٱلَّا ٱمْرَائِكَ ٱرْفَعْ وَأَبْدِلًا ٥٦٠- وَفَاتْسِ أَنِ آسْرِ أَنِ آسْرِ أَلْوَصْلُ أَصْلُ دَنَا وَهَا وَخِفُ وَإِن كُلَّا إِلَىٰ صَفْوِهِ ٥ دَلَا ٧٦٦- وَفِي سُعِدُواْ فَأَضْمُمْ صِحَابًا وَسَلْ بِهِ يُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلٌ نَصَ فَأَعْتَلَىٰ ٧٦٧ - وَفِيهَا وَفِي يَاسِينَ وَالطَّارِقِ ٱلْمُحُكُّدُ وَيُرْجَعُ مِنِهِ ٱلصَّهُ وَٱلْفَتْحُ إِذْ عَلَا ٧٦٨ - وَفِي زُخْرُفٍ فِي نَصِّ لُسْنِ بِخُلْفِهِ خِرَ ٱلنَّالِي عِلْمًا عَدَّ وَٱرْتَادَ مَنْ لِلَّا ٧٦٠- وَخَاطَبَ عَنَاتَعْ مَلُونَ بِهَا وَآ وَضَيْفِي وَلَكِنِي وَنُضْحِيَ فَأَمْتُكُ .٧٧- وَيَاءَاتُهَا ﴿ عَنِي وَ إِنِّي صَمَانِيًّا وَمَعْ فَظَرَذَ،أَجْرِيمَعَاتُحْصِمُكُمِلَا ٧٧٠ شِعَاقِي وَتَوْفِيقِي وَرَهْطِيَ عُكَهَا ٧٧٧ وَيَكَأَبَّتَ ٱلْمَتَح خَيْثُ جَالِانْبْنِ عَامِرٍ وَوُجِّدَ لِلْمَكِرِ عَالَيْتُ ٱلْوِلَا وَتَأْمَثُنَا لِلْكُلِ يُتُخْفَىٰ مُفَصَّلَا ٧٧٧ عَيَّابَتِ فِي ٱلْحَدْفَيْنِ بِٱلْجَمْعِ كَافِعٌ وَكُنْهَ وَكُنْفُ كَاءُ حِصْنِ تَطَوَّلا ٧٧٠- وَأَذْغَهُمُ عِنْهُمُ إِشْكَامِهِ ٱلْبَعْضُ عَنْهُمُ وَبُشْرَيَ عَذْفُ ٱلْيَاءِ ثَبْثُ ، وَمُتِيلًا ٥٧٥-وَكَزْنَغَ مُكُونُ ٱلْكَثْرِ فِيٱلْعَيْنِ ذُوحِيُّ عَنِ ٱبْنِ ٱلْمَلَا وَٱلْفَتْحُ عَنْهُ لَفَضَّلا ٧٧٠-شِفَاءَ وَقَلِلْ جِهْبِنَا وَكِلَاهُمَا لِسَأَنُ وَضَهُ ٱلتَّالِوَاخُلْفِهِ عَدَلًا ٧٧٧ - وَهِيتَ بِكَسْرٍ أَصْلُ كُفْءٍ وَهَمْزُهُ

وَفِي ٱلْمُخْلِصِينَ ٱلْكُلِّ حِصْنُ تَجَمَّلًا ٧٧٨ وَفِي كَافِّ فَتْحُ ٱللَّهِ فِي مُخْلِصًا ثَوَىٰ فَكَرِّكُ وَخَاطِبْ تَعْصِرُونَ شَكْرُدُلا ٧٧٨ - مَعًا وَصْلُ حَاشَ حَجَّ ، دَأْبًا لِحَفْصِهِمْ نُ دَارِ وَحِفظًا حَلفِظًا شَاعَ عُقَّالًا ٧٨٠- وَيَكْتَلْ بِيَاشَافٍ وَكَمْيْثُ نَشَاءُ ثُو بِالإِخْبَارِ فِي قَالُواْ أَءِ نَكَ دَغْفَلا ٧٨١- وَفِنْيَتِهِ فِنْكِنِهِ عَن شَكَا وَرُدُ عَسُوا ٱقْلِبْ عَنِ ٱلْبَرِّي بِخُلْفٍ وَٱبْدِلَا ٧٨٧ وَيَا نِيَسْ مَعًا وَآسْكَيْكَ ٱسْتَيْكَ سُواْوَتَانِهُ وَنُونَ عُلِّ ، نُوجِي إِلَيْهِ شَذَّا عَكَا ٧٨٣- وَنُوحِي إِلَيْهِـ ذَكَتْ رُحَاءِ جَمِيعِهَا كَذَا نَلْ وَخَفِفْ كُذِبُواْ ثَابِيًّا تَكُ ٧٨٤ وَكَانِيَ ثُنْجِي ٱخْدِفْ وَشَدِّدْ وَحَرِّكُنْ أَرَىلِنِي مَعَالَقَفْرِي لَيَحْزُنُنِي حُكَلَ ٥٨٥- وَأَنِّي وَإِنِّي ٱلْخَمْسُ رَقِي بِأَرْبَعِ لَعَلِيَّ ، وَابَاءِي، أَبِي فَأَخْشَ مَوْحَلًا ٧٨٦- وَفِي إِخْوَقِي، حُزْنِي، سَبِيلِيَ ، بِي وَلِي، ٧٨٧ - وَمَرْبُعُ ، نَخِيلُ ، غَيْرُ ، صِنْوَانِ إَوَّلًا لَدَىٰ خَفْضِهَارَفَعْ عَكَدْ حَقُّ أُوطُلَىٰ وَقُ لَ مَهْ دَهُ مِ إِلْكًا لِفَضِ لُشُ لَشُكَا ٧٨٨- وَذَكَنَ يُنقَىٰ عَاصِثْ وَٱبْنُ عَامِرٍ أَءَنَّا فَذُو ٱسْتِفْهَامِ ٱلْكُلُّ أَوَّلًا ٧٨٩ ـ وَمَا كُنِرَ ٱسْتِفْهَامُهُ وَنَحْوَ ﴿ أَاءِذَا ٧٩٠ سِوَىٰ كَافِعِ فِي ٱلتَّمْلِ. وَٱلشَّامِ مُخْدِثُ سِوَى ٱلنَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَتْ وِلَا

بَرًا وَهُوَ فِي ٱلشَّانِي أَتَّ رَاشِكَ الَّهُ ٧٩١- وَدُونَ عِنَادٍ عَــَهَ فِي ٱلْعَنكَبُوتِ مُخْــ وَزَادَاهُ نُوكًا إِنَّكَاعَنْهُ مَا آغْتَ إِنِّ ٧٩٧ ـ سِوَىٱلْعَنكَبُوْتِ وَهْوَفِي ٱلنَّمْلُ كُن رَضًا أُصُولِهِ مُ وَآمَدُهُ لِوَا حَافِظِ بَلَا ٧٩٣- وَعَــَدَ رِضًا فِي ٱلنَّازِعَاتِ وَهُـــْدَ عَلَىٰ وَبَاقٍ دَنَا، هَلْ يَسْتَوي صُحْبَةُ تَلَا ٧١٤- وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بِيَانِهِ وَصُدُّواْثُوَىٰكُمَعْصُدَّ فِيٱلطَّوْلِوَٱنجَلَىٰ ٧٩٥ وَبَعَـٰ دُصِهَا اللَّهِ يُوقِدُ ونَ وَضَمُّهُمْ وَفِي ٱلْكَافِرُ ٱلْكُفَّارُ بِٱلْجَمْعِ ذُلِلاً ٧٩٦- وَيُثْبِتُ فِي تَخْفِيفِهِ ۽ حَقُّ نَاصِبٍ لِقُ آمْدُ دَهُ وَآكْسِرْ وَآرْفَعِ ٱلْقَافَ شَلْشُلا ٧٩٧ - وَفِي ٱلْحَفْضِ فِي ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلرَّفَعْ عَمَّ ، خَا هُنَا،مُصْرِخِيَّ ٱكْسِرْلِحَمْزَةَ مُجْمِلًا ٧٩٨ - وَفِي ٱلنَّوُرِ وَٱخْفِضْ كُلَّ فِيهَا وَٱلْأَرْضَ هَا حَكَاهَامَعَ ٱلْفَرَاءَ مَعْ وَلَدِ ٱلْمُكَادُ ٧٩١- كَهَا وَصْلِ إَوْ لِلسَّا كِنَيْنِ وَقُطْرُبُ وَأَفْتِدَةً إِلْكَا-بِخُلْفٍ-لَهُو وَلَا ٨٠٠ - وَضُ مَرَكَنَا حِصْنِ يُضِمُلُوا يُضِلُّ عَنْ وَمَاكَانَ لِي، إِنِّي، عِبَادِيَ خُذْمُلاً ٨٠٠ - وَفِي لِتَــُزُولَ ٱلْفَــَتْحُ وَٱزْفَعَـٰهُ رَاشِــــُكَا ثُنَازًلُ حَهَدُ ٱلتَّالِشُعْبَةَ مُثِلًا ٨٠٧ - وَرُبُ خَفِيثُ إِذْ نَكَى الْكِرَتِ دَّنَا

مَلَابِكَةَ ٱلْمَرْفُوعَ عَن شَائِدٍ عْكَد ٨٠٠- وَيِٱلنُّونِ فِيهَا وَٱلْكِسِ ٓ النَّايَ وَٱنصِبِ ٱلْـ نَ وَٱكْمِينُهُ حِيدِيًّا قَمَاٱلْحَذْفُأُوَّلًا ٨٠٤- وَثُقِّ لَ لِلْمَا ِّتِ نُونُ ثُلَقِي كُونُ ثُلَبَقِ رُو وَهُنَّ بِكُسْرِ ٱلنُّونِ رَافَقْنَ حُكَلًا ه.٨-وَيَقْنِطُ مَعْهُ و يَقْنِطُونَ وَتَقْنِطُواْ جِيَدَ شَفَا، مُنجُوكَ صَحَتُهُ ودَلَا ٨٠٦ وَمُنجُوهُمُ وخِفُ ُّ وَفِي ٱلْعَنكَبُوتِ نَذْ بَنَايِقِ وَأَنِفِ ثُمَّ إِنِّكَ فَأَعْقِلًا ٨٠٧-قَدَرْنَا بِهَا وَٱلتَمْلِ صِفْ وَعِبَادِ مَعْ وَفِي شُرَكَايَ ٱلْخُلْفُ فِي ٱلْهَمْزِ هَلْهَاد ٨٠٨ ـ وَنُنْكِثُ نُوْنُ صَحَّى كَذْعُونَ عَاصِتْ مَعًا يَتَوَفَّاهُمْ لِحَمْزَةَ وُصِّلًا ٨٠٨-وَمِن(مَبْلِ فِيهِـنْه) يَكُمِيْنُواْ لِنُّوْنَ كَافِعْ وَخَاطِبْ تَرَوْانَ رَعَا وَٱلْاخِرُ فِي كِلا ٨٠٠ - سَمَا كَامِلًا يُهْدَىٰ بِضَدِ وَكَنْحَةٍ مُؤَنَّتُ لِلْبَصْرِي مَكَ لُهُ تُقْبِكُ ٨١٠ - وَرَامُفْرِطُونَ ٱلْكِيرْ أَصَّاتَتَفَيَّوُ أَٱلْ لِشْعْبَةَ خَاطِبِ تَجْحَدُونَ مُعَلَّلًا ٨١٧ - وَحَقّْ صِحَابِ حَبُّ أَنْ قِيكُمْ وَمَعًا بِينَ ٱلَّذِينَ ٱلنُّونِ وَاعِيهِ مَوَلًا ٨١٣ - وَظَعْنِكُمُ و إِسْكَانُهُ وَذَائِعٌ وَنَجْ وَعَنْهُ رَوَى ٱلنَّقَّاشُ ثُونَا مُّوهَا مُّوهَا كُو ٨١٤ - مَلَكُتُ وَعَنْهُ و نَصَّ ٱلْأَخْفَشُ يَاءُهُ وَيُكْمَرُ فِي ضَيْقِ مَّعَ ٱلنَّمْلِ ذَخْ ٱلَّا ه٨٠-سِوَى ٱلثَّامِ ضُمْثُواْ وَٱكْمِيرُواْ فُتِنُواْ لَكُمْرُ

٨١٦ وَيَتَخِذُواْ غَيْثِ حَكَا ، لِلْسُواْ نُو نُرَاوِ وَضَهُ ٱلْهَمْزِ وَٱلْمَدُّ عُدِلًا كَفَىٰ يَبْلُغُنَّ أَمْدُدُهُ وَٱكْمِرْشُكُمْرُدُلا ٨١٧- سَا وَكُلَقَالُهُ و يُصَدِّمُ مُشَادًدًا بِفُتْجٍ دَنَاكُ فَنَا وَنَوْنَ عَلَى آغتِلا ٨١٨- وَعَنْ كُلِّهِمْ شَدِّدْ وَقَا أَفَّ كُلِّهَا وَحَدَّكَهُ ٱلْمَكِّى وَمَدَّ وَجَكَلًا ٨١٩ ـ وَيَا لْفَتْحِ وَٱلتَّحْرِيكِ خِطْنَا مُّصَوَّبُ بِحَذْفَيْهِ بِٱلْقِسْطَاسِ كَنْ زُسُكًا عَكُ ٨٢٠ وَخَاطَبَ فِي تُسْرِفْ شُهُودُ وَضَكَّمْنَا وَدَّكِن وَلَاتَنْوِينَ ذِكْنَا مُّكَتَّلًا ٨٢١ - وَكَيْنَهُ فَي هَمْنِهِ آضْمُمْ وَهَائِهِ شِفَاءً وَفِي ٱلْمُنْقِانِ يَذْكُرَ فُصِّلًا ٨٧٧ - وَحَفِّفْ مَعَ ٱلْفُرْوَانِ وَأَضْمُمْ لِيَذَكُواْ يَقُولُونَ عَن دَارٍ وَفِي ٱلثَّانِ نُزِلًا ٨٢٣- وَفِي مَرْبَيْرٍ بِٱلْعَكْسِ حَنَّ شِفَاؤُهُ ۗ ٨٢٤ سَاَكِفْلُهُ وَ، أَيِّكْ ثُسَيِّحُ عَنْ حِمَّى شَفَا وَأَكْسِرُواْ إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُكَمَلًا مَنْغُرِهَ كُمْ وَآشَكَاذِ نُدْسِلَ نُدْسِلَ الْدُسِلَةِ ٨٢٥- وَنَخْسِفَ حَتِّ نَوْنُهُ وَوَنِغِيدَكُمْ سَمَاصِفْ، نَكَا أُخِرْ مَعًا هَمْزَهُ ومُلا ٨٢٦ خِلَفَكَ فَأَفْتَحْ مَعْ سُكُونٍ وَقَصْرٍ هِ وَعَةَ نَدَى كِنْفَا بِتَحْدِيكِهِ مِ وَلَا ٨٧٧- نَفَجِّرَ فِي ٱلْأُولَىٰ كَاللَّهُ تَتُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ فَي وَفِي آلَةُ وَمِ سَكِن لَيْسَ بِٱلْخُلْفِ مُشَكِلًا ٨٧٨ - وَفِي سَكَمْ إِ حَفْثُ مَّعَ ٱلشُّكَاءِ ثُلْ

٨٢٩ ـ وَقُلْ قَالَ ٱلْأُولَىٰ كَيْفَ دَارَ وَضَمُّكَ عَلِمْتُ رِضَّا وَٱلْكَاءُ فِي دَقِي ٱنجَلَا ٨٦٠ وَسَكْنَةُ حَفْسٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ عَلَىٰ أَلِفِ ٱلتَّنْوِينِ فِي عِوَجَاكِ اللهِ مِ بَلِ زَانَ وَٱلْبَاقُونَ لَاسَكْتَ مُوصَلَا ٨٣٨ - وَفِي نُوْزِ مَن زَّاوِ قُوَمْ وَكُو كَا وَكُلَّا وَمِنْ مَعْدِهِ و كُشْرَانِ عَن شَعْبَةَ أَعْتَكُمْ ٨٣٧ - وَمِن لَدْنِهِ عَ فِي ٱلصَّهَ عِرْ أَسْكِن مُّشِعَّهُ وَكُنُّهُ مُورِفِي آلْهَا عَلَىٰ أَصْلِهِ مِتَكَد ٨٣٧ - وَخُهُمُ وَسُكِن ثُمُ خُهُمُ لِفَكْيْرِهِ ٨٣٤ - وَقُلْ مَرْفِقًا فَتَحُ مَّعَ ٱلْكَسْرِعَــُهُ وَتَزَوَزُ لِلنَّامِي كَاستَحْمَثُ »وُصِّلَا وَحِرْمِينْهُم مُلِنْتَ فِي ٱللَّام أَفَّكَ ۗ ٨٥٥ - وَكَنَّا وَرُ ٱلتَّخْفِيفُ فِي ٱلزَّايِ تَابِثُ وَفِيهِ عَنِ ٱلْبَاقِينَ كَمَنْ ثُرَّا أَصَّلَا ٨٣٦-بِوَرْقِكُمُ ٱلْإِمْكَانُ فِي صَفْوِعُلْوِهِ

٥٦٠- وَقَانُ وَرَاسَحُقِيفَ فِي الرَّيْ عَالِيتَ الْحِنْ عَلَى الْمَانُ فِي صَفْوِ عَلَوْهِ وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَمَنْ ثُنَّا أَصَكَادُ مِهِ مَعِنَ الْبَاقِينَ كَمَنْ ثُنَّا أَصَكَادُ مِهِ مَعِنَ الْبَاقِينَ كَمَنْ ثُنَّا أَصَكَادُ مِهِ مَعِنَ الْبَاقِينَ كَمَنْ ثُنَّا أَصَكَادُ مِهِ مَعَنَى الْبَاقِينَ كَمَنْ ثَنَّ الْمَثَلِ الْمَثَلِقُ الْمَعْ الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَثَلِقُ الْمِيمِ مُقِلًا اللّهِ مُعَلِدُ مَا مِنْ اللّهِ مِنْ الْمَثَلِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الل

وَيُوْمَ يَقُولُ ٱلنُّونُكِ حَسَنَةً فَضَهَلًا ٨٤٧- وَفِي ٱلتُّونِ أَيَّتْ وَٱلْحِبَ الْ بِرَفْعِهِمْ ميوَىٰ عَاصِدٍ وَٱلْكَنْرُ فِي ٱللَّامِ عُوِّلًا ٨٤٣- لِمُهْلَكِهِمْ ضَتُواْ وَمُهْلَكَ أَهْلِهِ ٨٤٤ وَهَا كَشِواً أَسَانِيهِ فَهُمَّ لَحَفْصِهِمْ وَمَعْنُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي ٱلْفَتْجِ وُصِّكَا ٨٤٥ لِتُغْدِقَ فَتْحُ ٱلضَّةِ وَٱلْكَثْرِ غَيْبَةً وَقُلْ أَهْ لُهَا بِالدَّفِعِ رَاوِيهِ فَصَّكَاد وَنُونُ لَدُنِي خَفَّ صَاحِبُهُ و إِلَىٰ ٨٤٦-وَمُكَّ وَخَفِيْفَ كِياءَ زَاكِكَةً سَمَا تَخِذْتَ فَخَفِّفْ وَٱلْمِيرِ ٱلْحَاءَ دُمْ حَلَى ٨٤٧ وَسَكِن وَأَشْمِمْ ضَكَمَةَ ٱلنَّالِ صَادِقًا وَفَوْقَ وَتَكَمَّتَ ٱلْمُلْكِ كَافِيهِ ظَلَّلًا ٨٤٨ - وَمِنْ مَعْدُ بِٱلتَّخْفِيفِ يُبْدِكَ هَاهُنَا وَحَدِيتِمْ إِلْمَدْ صُحْبَتْهُ وكَا ٨٤٨ فَأَتْبَعَ خَفِّف فِي ٱلتَّكَا ثَعَةِ ذَاكِكًا ٨٥٠ - وَفِي ٱلْهُمَّنِ كَانَّ عَنْهُمُو وَصِحَانِهُمْ جَزَاءُ فَنَوِن وَٱنصِبِٱلدَّفْعَ وَٱقْبَلَا قِ إِلْظَهُ ثُمُ مَفْتُوحٌ قَايَاسِينَ شِدْعُ كَا ٨٥٠-عَلَىٰ حَقِيُّ السَّدَّيْنِ ، سَنَّدًاصِحَابُ حَفْ وَفِي يُفْقِهُونَ ٱلطَّهَدُ وَٱلْكُمْدُرُ شُكِّلًا ٨٥٨ - وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ آهْ عِنِ ٱلْكُلِّ نَاصِرًا خَكَرَجًا شَفَاوَآغَكِن فَخَرْجُ لَهُ وَمُلَا ٨٥٨- وَحَدِّكْ بِهَا وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَمُكَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيقِ ٱلصُّدْفَيْنِ عَن شُعْبَةِ ٱلْمَلَا ٨٥٤ - وَمَكَنِي أَظْهِ رْدَلِيلًا وَسُكِنُواْ ه ٨٥ - كَمَا حَقُّهُ وضَهَاهُ وَآهُ مِنْ مُسَكِّكًا لَدَىٰ رَدْمًا ٱنتُونِي وَقَبْلُ ٱلْكِيرُواْ ٱلْوِلَا

وَلَاكَتُ دُوَانِكَ أَفِيهِ كَا ٱلْكِاءَ مُنِدِلًا ٨٥٠ -لِشْعْبَةَ وَٱلشَّانِي هَشَاصِفْ بِخُلْفِهِ بِقَطْعِهِمَا وَٱلْمَدِبُدُوَا وَمَوْصِكُ ٨٥٧ - وَزِذْ مَبَلُ هَـٰزَ ٱلْوَصْلِ وَٱلْفَيْثُ فِيهِمَا وَأَن يَّنفَدَ ٱلتَّذَكِيدُ شَافِ تَأْوُلًا ٨٥٨ - وَطَاءَ فَكَا ٱسْطَعُواْ لِحَمْزَةَ شَدَّوْاْ ٨٥٨ - تَكَاثُ مَعِي ، دُونِي وَرَبِي بِأَرْبَعِ وَ(مَافَجُلَ إِن شَاءًا وَٱلْمُضَافَاتُ تُجْتَلَ خَلَقَتُ خَلَقْتُ شَاعَ وَجْهًا مُنْجَعَلَا .٨٦٠ وَكُمْ فَاكِرِثْ بِٱلْجَكَنْمِ خُلُوْ رِضَّهَا وَقُلْ عُتِيًّا صِلِيًّا مَّعْ جِثِيًّا شَكًّا عَكَد ٨٦١ - وَضَدُّ بُكِئًا كَسْرُهُ وعَنْهُمَا وَقُلْ بِخُلْفٍ وَنِسْيًا فَنْحُهُ وَ فَائِنْ عُكَ ٨٦٧ - وَهَـ مْزُ أَهَب بِٱلْيَا جَرَىٰ عْلَقُ بَحْدِهِ وَخَفَّ تَسَفَقُطْ فَاصِلًا فَنُحُمِّلا ٨٦٣ - وَمِن تَخْنِهَا ٱكْمِيرَ وَٱخْفِضِ ٱلدَّهْرَعَن شَدًّا وَفِي رَفْعِ قُولُ ٱلْحَقِّ نَصْبُ نَدِ كَلَّ ٨٦٤ - وَبِ الضَّمَّ وَٱلتَّخْفِيفِ وَٱلْكَثْرِ حَفْضُهُمْ بِخُلْفٍ إِذَا مَامِتُ مُوفِينَ وُصَّكَا ٨٦٥ ـ وَكَنْ ثُلُهُ كَاللَّهِ ذَالَّبِ وَأَخْبَرُواْ دَنَا،رِءُ يُّا آبْدِلْ مُدْعِمًا بَاسِطَا مُلَا ٨٦٦ - وَنُنجِي خَفِيقًا زُضْ مُقَامًا بِضَهِ مِّهِ شِفَاءً وَفِي نُوجٍ شَفَاحَتُّ وُولَا ٨٦٧ - وَوُلْدًا بِهَا وَالرُّخْرُفِ ٱضْمُمْ وَسَكِنَنْ

وَطَايَتُفَطَّزُ لَآكُسِ رُواْ غَيْرَاً أَهْتَالًا ٨٦٨ - وَفِيهَا وَفِي ٱلشُّورَىٰ يَكَادُأُقَىٰ رِضًّا ٨٦٩ ـ وَفِي ٱلتَّاءِ نُوزُّكَ سَاكِنْ حَجَّ فِي صَفَكَا حَمَالِ وَفِي ٱلشُّورَىٰ حَلَاصَفُوهُ ووِلَا ٨٠٠ وَرَاءِئِ وَأَجْعَلَ لِي وَإِذِّ كُلاهُمًا وَدَقِي وَءَاتَنِي المُضَافَاتُهَا ٱلْوَلِيَ مَعَّا وَٱفْنَحُواْ أَفِي أَنَا دَائِمًا حْكَى ٨٧١ لِحَمْزَةَ فَأَضْمُمْ كَشَرَ هَاأَهْ لِهِ آمْكُثُواْ وَفِي ٱخْتَارْنُكَ ٱخْتَارَنَكَ فَأَزَوَتُهَا ٨٧٧ وَفَوْنَا بِهَاوَٱلنَّا زِعَاتِ مُطوَّى ذَكَا ٨٧٠ وَأَنَّا، وَشَامِ فَطْعُ أَشَدُ دْوَحُهُمْ فِي أَبْ يتِدَاغَيْرِهِ ٥ وَأَضْمُمْ وَأَشْرُكُهُ كُلْكُلا مِهَادًا فَكَا وَأَضْهُمْ سِوَى فِي نَدِكَلَا ٨٧٤ مَعَ ٱلنَّخْوُ ِٱقْصُرْ بَعْدَ فَتْحِ وَسَاكِنٍ مُمَالُونُونِ فِي ٱلْأَصُولِ مَاكُونَ مَمَالًا وَمُولِ مَا أَصَّهَا ٥٧٥ وَيَكْمِرُ بَاقِيهِمْ ، وَفِيهِ وَفِي شُدَّى وَتَخْفِيفُ قَالُواْإِنَّ عَالِمُهُ وَدَلَا ٨٧٦ فَيُسْحِبُّكُ ضَدُّ وَكَسْنُ صِحَابُهُمْ دَنَا، فَأَجْمَعُواْ صِلْ وَٱفْنَحِ ٱلْمِيمَ خُوَّلًا ٨٧٧ ـ وَهَنَدُ غُرِن فِي هَنَذَانِ حَجَّ وَثِقْلُهُ ٨٧٨ - وَقُلْ سَلْحِرُ سِحْرُ شَفَا وَتَلَقَفُ ٱنْ فَعَ ٱلْجَنْمَ مَعْ أَنْنَىٰ تُخَيَّلُ مُقْبِلاً

شَفَا، لَا تَخَفْ إِلْقَصْرِ وَٱلْجَزْمِ فَصِّلًا ٨٧٨ - وَأَنْجَيْكُمْ وَاعَدَتُّكُمْ مَا رَزَقَتُكُمْ وَفِي لَامِ يَحْلُلْ عَنْهُ وَافَىٰ مُحَلَّلا ٨٨٠ وَكَافِيَ حِلَ ٱلضَّةُ فِي كَسْرِهِ مِ رِضًّا نْهِيَّ وَّحَمَلْنَا شُهِمَّ وَٱكْسِـزُ مُثَقِّلَا ٨٨٨ وَفِي مُلْكِنَاضَمٌ شَفَا وَأَفْتَحُواْ أُولِي شَذًا وَبِكُسْرِاللَّهِ مِنْخُلِفَهُ وَحَكَا ٨٨٨-كمّاءندَ حِزْيِي قَكَاطَبَ تَبْضُرُواْ ٨٨٠ دَرَالِك وَمَعْ يَاعِ بِسَنْفُخْ صَعْمَةُ وَفِي صَنِهِ أَفْتَحْ عَن سِوَىٰ وَلَدِ ٱلْعَلَا وَإِنَّكَ لَا فِي كَسْرِهِ عِصِفْوَةُ ٱلْعَكَر ٨٨٤ وَيَأْلْقَصْ دِلْلَكِجِّ وَٱجْزِمْ فَلَا يَخَفْ لَثُ عَنْ أُولِي حِفْظٍ، لَعَلِي، أَخِي حُلَى ه٨٨ - وَبِالضَّةِ ثُرْضَىٰ صِفْ رِضًا تَأْتِهِم مُوَدَ ٨٨٦ وَذِكْرِي مَعًا إِنِّي مَعَّالِّي مَعَّاكِي مَعًا حَشَــْ تَنِي، عَيْنِ، نَفْسِي، إِنَّنِي، رَأْسِيَ ٱنجَلَى وَثُلَ أَوَكَ لَا وَاوَ دَارِيهِ وَصَكَلَا ٨٨٧ ـ وَقُلْ قَكَلَ عَن شَهْدِ وَآخِرَهَا عَكَ سِوَى الْيَحْصَبِي وَٱلصَّدُّ مِٱلرَّفَعِ وُكِّكُ ٨٨٨ - وَتُشْعِعُ فَتَحُ ٱلطَّهِ وَٱلْكُسْرِ غَيْبَةً وَمِثْقَالَ مَعْ لُقُتْمَانَ بِالدَّفْعِ أَصْمِلًا ٨٨٨ - وَقَالَ بِهِ م فِي ٱلنَّعْلِ وَٱلرُّومِ دَارِمْ لِنْحْصِنَكُ صَافَى وَأَيْتَ عَن كِلَا .٨٨ جِـذَاذَأ بِكَسْرِ ٱلضَّيِّرِ رَاوِ وَنُوثُهُ

٨١١ وَسَكُنَ بَيْنَ ٱلْكُنْدِ وَٱلْقَصْرِ صْحَانُهُ وَحِرْمٌ، وَنُكجِي آخذِ فْ وَثَقِلْ كَذِي صِلاً ٨٩٧ وَالْحُنِّ ٱجْمَعْ عَن شَكًّا وَمُضَافُهَا، مَعِي، مَسَّنِي، إِنِيّ، عِبَادِيَ مُجْتَلَلَ ٨٩٣ شُكَرَىٰ مَعَاسَكُرَىٰ شَفَا وَمُحَرَّٰنُ لِيَقْطَعَ بِكَسْرِ ٱللَّهِ كَمْ جِيدُهُ وحَلَا ٨٨٤ لِيُوفُواْ أَتِنْ ذَكْوَانِ لِيَطَوَّوُواْ أَكُ لِيَقْضُواْ سِوَىٰ بَزِيِّهِ \* نَفَدُّ جَلَا ٨٥٥ وَمَعْ فَاطِـرَ آنصِبْ لْوَأْوَا نَظْـمَ أَلْفَ تِهِ وَرَفْعُ سَوَاءً غَيْرُ حَفْصٍ تَكُنَّخُلاً يُوَفُّوا فَكَرِّكَ وُ وِلْشَعْبَةَ أَثْقَلَا ٨٦٦ وَعَنْ رُصِحَابٍ فِي ٱلشَّرِيعَة وَثُمَّ وَلْـ ٨٩٧ فَتَخْطَفُهُ وَعَن نَافِعٍ مِّتْلَهُ وَوَقُلْ مَعًا مَّنَكَ إِلْكُتْ رِفِي ٱلسِّينِ شَلْشُلَا يُكَافِغُ وَٱلْمَضْمُومُ فِي أَذِنَ أَعْتَلَا ٨٨٨ ـ وَكِذْ فَعُ حُتَّ بَيْنِ فَأَخَتُ المِينِ فَأَخْتُهُ مِيا كِنْ نَ عَكَمَ عَلَاهُ و، هُدِّمَتْ خَفَّ إِذْ دَلَا ٨٩٨ - نَعَكُمْ حَفِظُواْ وَٱلْفَتْحُ فِي كَانْفَكَتِلُو يَعْدُ وَنَ فِي وَ الْغَيْثِ شَايَعَ دْخُلُلا .٠٠ ـ وَيَصْرِيُّ آهْلَكَءَ بِكَاءٍ وَصَهِيًّا نَحَنُ بِلَا مَدِّوَفِي ٱلْجِيمِ ثُقِّلًا ٩٠٠ ـ وَفِي سَبَإِ حَنْ فَانِ مَعْ لَهَا مُعَجِرِب

٩٠٠ - وَٱلاَ وَلُكَ مَعْ لُقُتْ مَانَ يَذْعُونَ غَكَبُواْ سِوَىٰ شُعْبَةِ وَٱلْيَاءُۥ كِنْبِي جَكَلًا صَلَاتِهِ مُوشَافِ وَعَظْمًا كَذِي صِلَا ٩٠٣\_أَمَنَنَتِهِ مْ وَحِيدٌ وَفِي سَكَالُ دَارِيًّا ،٠٠-مَعَ ٱلْعَظْمِ وَٱصْمُمْ وَٱلْكِسِ ٱلْفَهُمَ حَقُّهُ بِتَنْبُثُ وَٱلْمَفْتُوحُ سَيْمَاءَ ذَلِّلا وَنُوَيَٰكَ تَنَاحَقُهُ وَٱكْمِهِ بِٱلْوِلَا ه ١٠٠ وَضُكُمُ وَلَكَ حُهُمُ مُنْزَلًا عَكَيْنَ شَعْبَةٍ جُرُونَ بِضَدِّ وَٱكْسِدِالْضَةَ أَجْكُلا ٩٠٦- وَإِنَّ ثُوكَا وَٱلنُّونَ كَفِي فَكُمَّا فَكُا وَتَهَـ وَفِي ٱلْهَاءِ رَفْعُ ٱلْجَرِّعَن وَّلِدِ ٱلْعَادُ ٩٠٧ - وَفِي لَامِ لِلْوَالْأَخِيدَيْنِ هَذْفُهَا حُ شِفُوتَنَا وَآمَدُ ذُوحَ بَرُكُهُ شَلْسُلُا ٩٠٨ ـ وَعَـٰ إِمْ خَفْضُ ٱلرَّفِع عَن نَّفَرِ وَالْكَثْ عَلَى آخَةِ وِ مَا عَمَلَىٰ شِفَاءً وَأَكْمَلَا ٩٠٩\_وَكُمْتُـٰزُكَ مُحُنِّرِيًّا بِهَا وَبِصَـَادِهَا نَ فِي ٱلضَّرِفَةُ وَٱكْسِرِ ٱلْجِيدَ وَٱكْمُلا ٩١٠ - وَفِي إِنْهُ مُ كَسَّرُ شَرِيْفُ وَتَرْجِعُو شَفَاوَيهَا يَا يُهُ الْعَلِي عَلَلُا ٩١٠ ـ وَفِي قَالَكُمْ ثُمَالُ دُونَ شَاكٍّ وَكَمَّدُهُ يُحَرِّكُهُ ٱلْمَحِّي وَأَرْبَعُ أَوَّلًا ٩١٢- وَحُوَّ ۚ وَفَرَاضَكَ ثِقِبَالَا قُورَافَكُ ۖ ثْرَأَنْ غَضِبَ ٱلتَّخْفِيفُ وَٱلْكَثْرُأُذْ خِلَا ٩١٣- صِحَابٌ وَعَيْرِاً لُحَفْصِ خَلِمِكُ ٱلْأَخِيهِ

وَعَنَيْنُ أُولِي بِٱلنَّصْبِ صَاحِبُهُ وكَلا ٩١٤ - وَكَوْنُهُ مُنْدُ ٱلْجَدَّ، يَشْهَدُ شَائِعُ ٩١٥- وَدُرِّئِ فِي أَكْمِنْ صَهَمَّهُ وَحُجَّةً رَضًا وَفِي مَدِّهِ عِ وَٱلْمُكُمْنِ صُحْبَتُهُ و حَكَا مُوَنِّثُ صِفْ شَرْعَاً وَحَثِ (تَفَكَعَلَا) ٩١٦- يُسَبِّحُ فَنْحُ ٱلْبَاكَذَاصِفْ وَتُوْقَدُٱلْـ لدَّى ظَلْمَتِ جَدَّدَ وَارٍ قَأَوْصَلَا ٩١٧- وَمَا نَوَّزَكَ ٱلْبَرِّي سَكَابٌ وَّرَفْعُهُمْ وَفِي يُبْدِدَكَ ٱلْخِفُ صَاحِبُهُ ودَلَا ٩١٨-كَمَا ٱسْتُخْلِفَ ٱخْمُمْهُ وَمَعَ ٱلْكَسْرِصَادِقًا وَلَا وَقْفَ مَنَلَ ٱلنَّصْبِ إِنْ قُلْتَ أُبْدِلًا ٩١٩ - وَكَانِي شَكَثُ ٱرْفَعْ سِوَىٰ صَحْبَةٍ وَقِفْ وَيَجْعَلْ بِرَفْعِ دَلَّ صَافِيهِ كُمَّلًا .٩٠ وَنَأْكُلُ مِنْهَا ٱلنُّونُ شَاعَ وَجَـزُمُنَا نُ شَامِ وَخَاطِبْ تَسْتَطِيعُونَ عُكُلَا ٩٢١ - وَيَحْشُرْ يَا دَارٍ عَكَدُ ، فَنَقُولُ فَ مَلَيِكَةُ ٱلْمَرْفَىءُ يُنصَبُ ذَخَلَا ٩٧٧- وَنُنزِلُ زِدْهُ ٱلنُّونَ وَٱرْفَعَ وَخَفَّ، وَالْـ وَيَأْمُذُ شَافٍ وَّٱجْمَعُواْسُ رُجَّا وِّلَا ٩٢٣- تَشَقَّقُ خِفُّ ٱلشِّينِ مَعْ قَافَ عَالِبُ يُصَاعَفَ وَيَضَلَّا رَفَعُ جَنْمِ كَذِي صِلًا ٩٧٤ - وَكَنْدَيَقْتِرْ وَأَنْضُمُ عَدَّ وَٱلْكَسُرَضُمَّ إِقْ

وَكَلْقُونَ فَأَضْمُمْهُ وَحَكِرِكَ مُتَقِلًا ٥٢٥ وَوَحَّدَ ذُرِيَّتِنَا حِفْظُ صْحْبَةٍ وَكَمْ لَو قَلَيْتٍ تُورِثُ ٱلْقَلْبَ أَضَلَا ٩٢٦- سِوَىٰ صَحْبَةً ِ وَٱلْكَاءُ وَقَوْمِي وَكَنْتَنِي نَ ذَاعَ وَخَلْقُ أَضْمُمْ وَكَرِكْ بِهِ ٱلْمُكَا ٩٧٧ - وَفِي حَاذِرُونَ ٱلْكَدُّمَا شَلَّى، فَارِهِب مَعَ ٱلْهَمْزِ وَآخْفِضْهُ وَوَفِي صَادَعَيْطُلا ٩٧٨ - كَمَا فِي كَدِوَّ لُنَيْكَةِ ٱللَّامُ سَاكِنْ خُ رَفْعُهُمَاعُ أَوْسَمَا وَتُسَبَّجُلا ٩٧٩ ـ وَفِي كَزَلَ ٱلتَّخْفِيفُ وَّالرُّوحُ وَٱلْأُمِي وَفَا فَنُوَكِّلْ وَاوْ ظَمْآنِهِ عِ حَكَا ٩٣٠ وَأَنِّثْ تَكُن لِلْيَحْصَبِي وَٱرْفَعَ اكِةً مَعَّامَعْ أَبِي، إِنِّ مَعَّا لَيْنِ آنجَكَل ٩٣١ - وَيَا: خَنْسِ أَجْرِي مَع عِبَادِي وَلِي مَعِي دَنَاء مَكْتَ ٱفْنَحْ صَمَّةَ ٱلْكَافِ نَوْفَلا ٩٣٧- شِهَابِ بِنُونٍ ثِقْ وَقُلْ كِأَتِيَلَنِي ٩٣٣ ـ مَعَاسَبَأَ ٱفْتَحْ دُونَ نُونٍ حِمَّى هَـدًى وَسُكِيَّنَّهُ ۗ وَٱنْوِ ٱلْوَقْفَ زَهْ مَرًا وَمَن كَلَا وَيَا وَآسْجُدُ وَأَوَآبْكَأَهُ وَإِلْصَى مِمُوصِ لَا ٩٣٤ أَلَا يَسَنْجُذُواْ رَاوٍ وَقِفْ مُبْتَكًى وَأَلَا لَهُ و فَجُلَهُ و وَٱلْعَيْنُ أَذْرَجَ مُبْدِلًا ٩٣٥ ـ أَرَادَ وَ أَلَاكِ ] هَنْ لَاءِ ٱشْجُدُواْ ، وَقِفْ ٩٣٦ ـ وَقَدْ قِيلَ (مَفْعُولًا) وَأَنْ أَدْعُمُوا بِلا وَلَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَقِفْ يَسْجُدُواْ وَلَا

تُمِدُّونَنِ ٱلْإِدْغَامُ فَالَاَهَّكَا ٩٢٧ وَيُخْفُونَ خَاطِبْ يَعْلِنُونَ عَكَا رِضًا وَوَجْهُ إِيهَمْزِ بِغَدَهُ ٱلْوَاوُ وُكِلَا ٩٣٨-مَعَ ٱلشُّوقِ سَاقَيًّا وَسُوقِ ٱهْمِزُواْ زَكَا ٩٣١-نَقُولَنَّ فَأَضْمُـة رَابِعًـ ۖ قَبُسَيْتَــُــ نَهُ وَمَعَا فِي ٱلنُّونِ خَاطِبَ شَمْرَهَ لَا لِكُوفِ قَالَمَا يُشْرِكُونَ كَدِ حَكَ ٩٤٠ وَمَعْ فَنْحِ أَنَّ الْنَاسَ مَابَعْدَ مَكْرِهِ ِـــ ذَكَا، قَبْلَةُ وُ يَذَّكُّرُونَ لَهُ وَحُلَىٰ ٩٤٠ - وَشَكَةِ دْوَصِلْ وَآمْدُ ذُ بَلِ ٱذَٰرَكَ ٱلَّذِي وَبِالْيَالِكُلِّ قِفْ وَفِي ٱلرُّومِ شَمْلَلاً ١٤٢- يَهَدِي مَعَا تَهْدِي فَشَا ٱلْغُنِي فَاصِبًا ٩٤٣- وَءَاتُوهُ فَأَقْصُرْ وَٱفْنَحِ ٱلضَّمَّةَ عِلْمُهُ فَشَاكِفَعَالُونَ ٱلْغَيْثِ حَوْثِ لَهُ وُوَلَا لِيَنْلُونِيهِ ٱلْمِنَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا ٩٤٤- وَمَالِي وَأُوزِغْنِي وَإِنِّي كِلَّهُمَا يُو ۽ وَتَلَاثُ زَفْعُهَا بِغَدُ شُكِلًا ٥٤٥- وَفِي نُدِيَ ٱلْفَتَٰحَازِ عَمْ أَلِفٍ وَيَا ٩٤٦- وَحُزَاً يِضَوِّمَعَ مُكُونٍ شَفَا وَيُصَ دِرَآضَمُ وَكُنْرُآلَضَمَ طَامِيهِ أَنْهَادُ

بَنْةَ كَهَٰفُ ضَمِّمَ ٱلرُّهۡبِ وَٱسۡكِنَهُ ذَبَّلَا ٩٤٧ - وَجِذْوَة إَضِمُمْ فَرْتَ وَٱلْفَتْحُ لَلْ وَصْحَ ٩٤٨ ـ يُصَدِّقُنِي ٱلْغَعْ جَزْمَهُ وفِي نُصُوصِهِ وَقُلْ قَالَ مُوسَىٰ وَآخٰذِفِ ٱلْوَاوَ دْخُلُلاَ ٩٤٩ ـ نَعَىٰ هَٰ دُ إِلْظَهَ مِ وَٱلْفَتَنْجِ كُنْجَعُو نَ،سِحْزَنِ قِنْ فِي سَنْجِرَانِ فَفُقْبَلَا وَفِي خُسِفَ ٱلْفَتَاحَيْنِ حَفْضَ تَنْخُلا ١٥٠-وَيُجْبَىٰ خَلِيُظُ ، يَعْقِلُونَ حَفِظْتُهُ لَعَلَىٰ مَعًا، زَيِي شَلَاثُ ، مَعِي اعْتَلَىٰ ٥٥٠ - وَعِندِي وَ ( ذُو ٓ الثُّنيَّا) وَ إِنِّي أَنْ مَعْ نَشَاءَ وَحَقَّا وَهُوَ حَيْثُ تَأَنَّلًا ١٥٢- تَتَرَوْا صَحْبَةُ خَاطِبْ وَجَرِكْ وَمُدَفِي ٱلذ وَنَوِنْهُ وَأَنصِب بَيْنَكُمْ عَرَصَندَلا ١٥٣-مَوَدَةً ۗ ٱلْمَرْفُوعُ حَدِّ رُوَاتِهِ هُنَاءَايَتُ مِن رَبِهِ عَصْحَبَةُ دَلَا ١٥٤- وَيَدْعُونَ نَجَهْ حَافِظٌ وَمُوَجِّهُ ه ٩٠٠ - وَفِي وَيَقُولُ ٱلْيَاءُ حِصْنُ وَيُرْجَعُو نَ صَفْوٌ وَكُمْ فِي ٱلرُّومِ صَافِيهِ خَلِلاً خَمَعْ خِفَهِ ، وَٱلْهَمْزُ بِإِلْيَاءِ شَمْلَا ٩٥٦- وَذَاتُ ثَلَاثٍ سُكِنَتْ بَانْبُوِّئَنّ ١٥٧-وَإِسْكَانَ وَلْ فَٱكْمِيْرَكَمَا حَجَّ جَانَدًى وَرَيِي،عِبَادِي،أَرْضِيَ •ٱلْيَابِهَاٱنْجَكَلَ

نُذِيقَ زَكَا، لِلْعَالِمِينَ ٱحْسِرُواْعَ لَا مه. وَعَقِبَةُ ٱلثَّانِي سَمَا وَبِنُونِهِ ٥٥٠ لِتُزْبُواْخِطَابُ ضُدٍّ وَٱلْوَاوُسَاكِنُ أَقَى وَآجَمَعُواْ وَاصْرِكَمْ شَرَفًا عَلَا وَرَحْمَةُ أَرْفَعْ فَائِزًا وَمُحَصِّلًا -٨٦٠ وَيَنفَعُ كُوفِتْ وَفِي ٱلطَّوْلِ حِصْنُهُ تُصَاعِرْبِمَةٍ خَفَّ إِذْ شَرْعُهُ وحَلا ٩٦٠ وَيَتَخِذُ ٱلْمَرْفِيُ عُنْ رُصِحًا بِهِنْ وَضُمَّ وَلَا تَنْوِينَ عَنْ حُسْنِ إِعْتَالَا ١٦٧- وَفِي نِعْمَةً حَرِكْ وَذُكِرَ هَا فُهَا فَتَا، خَلْقَهُ ٱلتَّخْرِيكُ حِصْنُ تَطَوَّلًا ٩٦٣- سِوَى ٱبْنِ ٓالْعَلَا وَٱلْبَحْرُ،أُخْفِي سُكُونُهُ بِمَايَعْمَلُونَ ٱثْنَانِعَن وَلَدِ ٱلْعَكَا ٩٦٤ ـ لِمَاصَبَرُواْ فَٱكْمِرْ وَكَفَيْفَ شَذَا قَفُلْ ذَكَا وَبِياءِ سَاكِنٍ حَجَّ هُمَّلًا مه ٥- وَوَالْهَمْنِ كُلُّ الَّهِ وَالْمَاءِ مَنْ هُ وَقِفْ مُسْكِنًا وَٱلْهَمْزُ زَاكِيهِ بْجِلَا ٩٦٦- وَكَالْيَاءِ مَكْسُورًا لِوَرَشِ وَعَنْهُمَا وَفِي ٱلْهَاءِ خَفِفْ وَآمَدُدِ ٱلظَّاءَ ذُبَّلا ٩٦٧ - وَيَظَاهَرُونَ ٱضْعُمْهُ وَٱكْمِرْ لِعَاصِدٍ هُنَا وَهُنَاكَ ٱلظَّاءُ خُفِفَ وَقُكَلًا ٨٦٨-وَحَفَفَهُ وَثَبْتُ وَفِي قَدْ سَمِعْ كَمَا رَسُولَا ٱلسَّبِيلاْ وَهْوَ فِي ٱلْوَقْفِ فِي خَلَى ٩٦٩ ـ وَكَنَّ صِحَابٍ فَصَرُ وَصِلِ ٱلظُّنُوبَا ۚ وَٱلر

دُخَانِ وَءَاتَوْهَاعَلَى ٱلْمَدِّ ذُوحَلَا .٧٠ ـ مُقَامَ لِحَفْصِ ضُهَ مَ وَٱلنَّانِ عَمَ فِي ٱلد ٩٧٠ - وَفِي ٱلْكُلِّ ضَـٰ ثُمُ ٱلْكَنْرِ فِي أُسْوَةٍ نَدَّى وَقَصَرُ كِفَاحَقَ أَيْضَلَعَفَ مُثَقَّلًا نْ حُسْنِ، قَيَعْمَلْ، يُؤْتِ أِالْيَاءِ شَمَالًا ٩٧٧ - وَبِالْيَا وَفَنْحِ ٱلْعَيْنِ، رَفْعُ ٱلْعَذَابِ حِصْه يَحِلُ سِوَى الْبِصْرِي وَخَاتِهَ وُكِلاً ٩٧٣\_وَقَرْنَ ٱفْنَحَ ٱذْنَصَّهُواْ، يَكُونَ لَهُ وُتَرَبَّى كَفَىٰ وَكَثِيرًا نُقْطَةُ تَحْتُ نُفِلًا ٩٧٤\_بِفَتْحٍ نَمَى،سَادَاتِنَاٱجْمَعْ بِكَسْرَةٍ ضِهِ ء عَدَ، مِن رَجْزِ أَلِيمِ مَّعًا وَلَا ه٧٠-وَعَلِم ِ قُلْ عَلَىمِ شَاعَ وَرَفْعُ خَفْ وَنَخْسِفْ نَشَأْنُسْقِطْ بِهَا ٱلْيَاءُ شُمِّلاً ٩٧٦- عَلَىٰ رَفْعِ خَفْضِ ٱلْمِيدِ دَلَّ عَلِيمُهُ نُ هَمْزَتِهِ عِمَاضٍ قَأَنْدِلْهُ إِذْ حَلا ٩٧٧ - وَفِي ٓ الرِّيحِ رَفْعُ صَحَّةً ، مِنسَا لَهُ وُسُكُو وَفِي ٓ الْحَافِ فَأَفْنَحْ عَالِمًا فَنُبَجَّلَا ٩٧٨-مَسَاكِنِهِـ مْ سَكِنْهُ وَٱقْصُرْ كَانَ شَذًا رُرَفَعُ سَمَاكُمْ صَابَ، أَكُلِ أَضِفْ حُكَى ٩٧٠ ـ نُجَذِي بِياءٍ قَافْتَحِ ٱلنَّايَ وَٱلْكَفُو ١٨٠- وَحَقْ لِوَا بَعِيدْ بِقَصْرِتُمُسَدَّدًا وَصَدَقَ لِلْكُوفِي جَاءَ مُثَقَلَا وَمَنْ أُذِنَ آضَمُ مْ فَلْوَتُكَنَّعِ شَلْسَلًا ٩٨١-وَ فُزِعَ فَتَحُ ٱلصَّهِ وَٱلْكَسْرِ كَامِلْ تَنَاوُشُ خُلْوًاصْحَاةً وَتَوَصُّلَا ٩٨٧- وَفِي ٱلْغُرُفِيِّ ٱلتَّوْجِيدُ فَازَوْيُهُمُّزُالَة

وَقُل زَفْعُ غَيْرِ اللَّهِ بِٱلْحَفْضِ شَكِلًا ٩٨٣- وَأَجْرِي عِبَادِي رَبِيَ وَٱلْيَامُضَافَهُا وَكُلَّ بِهِ ٱزْفَعْ وَهْوَعَن وَلَدَ ٱلْعَلَا ٨٨٤ وَنَجُزِي بِيَاءِ ضُهُمَ مَمْ فَتْحِ زَايِهِ ه٨٠ - وَفِي ٱلسَّيِّي ٱلْمَخْفُوضِ هَمْزَا سُكُونُهُ فَشَا، بَيْنَتٍ قَصْلُ حَقِّ فَكُمَّ عَكَلا وَخَفِّفَ فَعَزَّ زَنَا لِشْعْبَةَ مُحْمِلًا ٩٨٦- وَتَنذِيلُ نَصْبُ ٱلرَّفْعِ كَهْفُ صِحَابِهِ وَوَالْقَامَرُ ازْفَعْهُ وسَمَا وَلَقَادْ حَلاَ ٩٨٧- وَمَا عَـمِلَتْهُ وَيَحْلِفُ ٱلْهَاءَ صُحْبَةٌ ٩٨٨- وَخَايَخْصِمُونَ أَفْتَحْ سَمَا لَذُوَلَخْفِ حُلَّ وَبَرِ وَسَحِنْهُ وَخَفِفٌ فَتُكْمِلًا ظِلَالٍ بِضَمِ وَآقَصُ لِاللَّامَ شَلْشُكَ ٨٨٠ - وَسَاكِنُ شُغْلِ ضُمَّ ذِكْرًا وَكُسْرُ فِي أخُونْضرَةٍ وَٱضْمُمْ وَسَكِنَ كَذِي كَلَّا ١٩٠- وَقُلْ جُبُلًا مَعْ كَسْرِضَمَّيْهِ ثِقْلُهُ وَحَمْزَةَ وَٱكْمِينَ عَنْهُمَا ٱلضَّمَّ أَثْقَلَا ١٩١- وَنَنْكُنْهُ فَأَضْمُمُهُ وَرَحَٰكِ لِعَاصِم بِخُلْفٍ هَدَىٰ، مَالِي وَإِنِّي مَعَّاحُلَىٰ ٩٩٧- لِيُنذِرَ دُمْ غَصْنَا وَٱلآخْفَافُ هُم بِهَا وَذَرْوًا بِلَا رَوْمِ بِهَا ٱلتَا فَتَقَلَا ٩٩٣- وَصَفَا قَرَجْ كَاذِكُنَّ ٱذْعَهَ حَمْزَةُ ،١٩٤ وَكَالَادُهُم بِٱلْخُلْفِ فَٱلْمُلْقِيَتِ فَٱلْ مُغِيرَتِ فِي ذِكْرًا قَصْبْحًا فَحَصِّلًا

صِبُواْ صُِ فَوَةً ، يَسَمَّعُونَ شَنَّا عَكَد ١٩٥- بِزِينَة نَوِّن فِي كَدِ وَٱلْكَوَاكِ ٱنْ كِنْ مَعَّا أَوْءَابَاؤُنَاكَ يِفَ سِلَلا ٩٩٦- بِثِقْلَيْهِ وَأَضْهُمْ تَاعَجِبْتُ شَكَا وَسَا فِيُ ٱلْآخْرَىٰ ثُوَىٰ وَٱضْمُمْ يُزِفُونَ فَٱكْتَلَا ٩٩٧ - وَفِي يُنزَفُونَ ٱلزَّايَ فَٱكْمِنرَ شَلَا وَقُلْ وَإِلْيَاسَ حَذْفُ ٱلْهَمْزِيَّالْخُلْفِ مُثَّلَا ٩٩٨ - وَمَاذَاتَرَىٰ بِٱلصَّدِ وَٱلْكَمْثُ رِشَائِعُ ٩٩٩- وَغَيْرُصِحَابِ زَفْعُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ وَإِلْ يَاسِينَ بِٱلْكَسْرِ وُصِّلًا وَإِنِّي وَاذُوا لَتُنْيَا وَأَنْيِ أَجْمِلًا ١٠٠٠-مَعَ ٱلْقَصْرِمَعْ إِسْكَاذِكَتْ دِ دَنَاغِنَى ١٠٠٠- وَضَيُّمْ فُوَاقٍ شَاعَ، خَالِصَةٍ أَضِفْ لَهُ ٱلرُّحْبُ، وَجِدْ عَبْدَ نَاقَبَلُ دُخْلُلا وَيَقَلَّلَ غَسَّاقًا مَّعَّا شَائِدٌ عُكَر ٠٠٠٠ وَفِي يُوعَـٰدُونَ دُمْرُطُّى وَبِقَافَ دُمْ وَوَصَلُ آتَخَذَتَهُمْ حَلَا شَرْعُهُ وَلِلَّا ١٠٠٣ وَوَاحَمُ لِ بَصْدِي بِصَنْدٍ وَفَضْرِهِ وَإِنِّي وَبَعْدِي، مَسَّنِي، لَعْسَتِي إِلَىٰ ١٠٠٠- وَفَا لْحَقُّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاءَلِي مَعَّا مَعَ ٱلْكُسْرِ حَقُّ عَبْدَهُ ٱجْمَعْ شَمَرْدُلًا ١٠٠٥- أَمَنْ خَفَ حِنْ مِيْ فَشَامَةُ سَالِمًا ١٠٠٦- وَكُلْ كَلْشِفَكَ ثُمُ مْسِكَتُ مُّنْوِنًا وَرَحْمَةِ وِءَمَعْ ضُرِّهِ ٱلنَّصْبُ حُمِلًا

١٠٠٧ وَضُهُم قَضَىٰ وَٱكْثِرْ وَحَرِكْ وَبَعَدُ رَفْ عُ شَافٍ، مَّفَازَةِ ٱخْمَعُواْ شَاعَ صَندَلَا هُهُ و، فُتِحَتْ خَفِفْ وَفِي ٱلنَّبَأُ ٱلْمُكَاد ٨٠٠٨. وَزِدتَا مُرُونِي ٱلنُّونَكَهْ فَا وَعَمَرَ خِفْ وَإِنِّي مَعَّامَّعْ يَعِبَادِي مُحَصِّمَلًا ١٠٠٨ لِكُوْفٍ وَّخُذْ يَا كَأْمُرُونِي أَرَادَ فِي بِكَافٍ كَفَى، أَوْلَن زِدِ ٱلْهَنْزَنُمَّلَا . ١٠٠. وَتَذْعُونَ خَاطِبْ إِذْلُوكَىٰ، هَاءُ مِنْهُمْ وَرَفْعُ ٱلْفَسَادَ ٱنصِبْ إِلَىٰ عَاقِلٍ حَكَا ١٠١١- وَسَكِن لَحُدْ وَٱصْمُد بَيْظُهَرَ وَٱلْحِيرُ ١٠١٢- فَأَطَلِعُ أَزْفَعُ عَنْيرَ حَفْصٍ وَقَلْبِ نَوْ وِنُواْمِنْ حَمِيدٍ أَذْخِلُواْ نَفَرٌ صِلَا ١٠١٣- عَلَى ٱلْوَصْلِ وَٱضْمُ مَ كَسَرُهُ و، يَتَذَكُّرُ نَكَهْ فُ سَمَاوَآخِفَظ مُضَافَاتِهَا ٱلْمُكَد ١٠١٤ ذَرُونِيَ وَأَذْعُونِي وَإِنِّي لَائِثَةٌ لَعَلَىٰ وَفِي مَالِبِ وَأَمْرِعِ ثَغَ إِلَىٰ وَقَوْلُ مُمِيلِ السِّينِ لِلَّهِ أُخْمِلَا ه١٠١٠ وَإِسْكَاثُ نَحْسَاتِ بِهِ عَكَثْرُهُ وَدُكَا ١٠١٦ وَيُحْشَرُ يَاءُ ضُمَّ مَعْ فَتْحِ ضَمِهِ وَأَعْدَاءُ خَذْ وَٱلْجَمْعُ عَمَّ عَقَنقَلَا ١٠١٧- لَدَىٰ شَكَرَاتٍ ثُنَدَ يَاشُرَكَاءِيَ ٱلْ مُضَافُ وَيَارَبِي بِهِ ٱلْخُلْفُ بْجِلا

١٠٨٨ وَيُوحَىٰ بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ دَانَ وَيَفْعَلُو نَ عَيْرُصِحَابِ، يَعْلَمُ أَرْفَعْ كَمَا أَعْتَلَى ١٠٠٠ بِمَا كَسَبَتْ لَافَاءَ عَدَ، كَبِيرَ فِي

.٨٠٠. وَيُرْسِلُ فَأَرْفَعَ مَعْ فَيُوْرِي مُسَكِّنًا

١٠٠١ وَيَنشَوُ الْفِي صَدِرِ وَيْقُلِ صِحَالَهُ ٨٠٠٠ وَسَكِّن قَرْدِهُ مُثَاكِكَ اوِأَءُشْهِدُواْ ١٠٢٣ وَقُلْ قَالَ عَن كُفّ وِ وَسَقْفًا بِضَمِّهِ ١٠٧٤ وَحُكْمُ صِحَابٍ قَصْرُهَمْزَةِ جَاءَنَا

ه٠٠٠ وَفِي شُلْفًاضَمَّا شَرِيفٍ وَصَادُهُ ١٠٢٦- ءَأَ لِهَا يُعَرِّفُونِ يُحَقِقُ كَانِيًّا

١٠٧٧- وَفِي لَشْتَهِيهِ عَلَّشْنَهِي حَقَّ صُحْبَةٍ ١٠٧٨ وَفِي قِيلِهِ ٱلْمِيْرِ وَٱلْكِيدِ ٱلضَّهَ بَعْدُ فِي ١٠٧٨ بِتَخْتِي عِبَادِ ٱلْمِيَا وَيَغْلِي دَنَا عُلَا ٨٠٠- وَضَمَّ أَغْيَلُوهُ ٱكْسِرْغِنَّى ، أَنَكَ أَفْتَحُواْ

كَنْبِرَ فِيهَا ثُمَّ فِي ٱلنَّجْهِ شَمْلًا أَتَانَا وَأَن كُنتُه بِكَسْرِشَ ذَالْفُلَا

عِبَدُ بِرَفْعِ ٱلْمَالِ فِي عِن لَهُ عَلْمَالًا

أَمِينًا قَفِيهِ ٱلْمَدُ بِٱلْخُلْفِ كَلَّا

وَيَحْرِيكِهِ ۽ بِٱلضَّيْرِ ذَكِّرَ أَبْكَلَا

وَأَسْوِرَةُ سَكِن وَيَأَلْقَصْرِ عَدَلًا يَصُدُّ ونَكَنْ ثُلَاضَتِم فِي حَقِّ فَهُ شَلَا وَقُلْ أَلِفًا لِلْكُلِ ثَالِثُ ٱبْدِلَا

وَفِي يُرْجَعُونَ ٱلْغَيْبُ شَايَعَ دْخْلُلا نَصِيرٍ وَخَاطِبْ تَعَلَّمُونَ كَمَا أَنجَلَى

وَرَبِّ ٱلسَّمَوَتِ آخْفِضُواْ ٱلرَّفْعَ ثُمَّاكَ رَبِيعًا وَقُلْ إِنِي وَلِي ٱلْمَاءُ حُمِلاً

وَإِذَ وَفِي أَضْمِرْ بِتَوْكِيدِ إُولِا ١٠٣١-مَعَّارَفِعُ ءَايَتٍ عَلَىٰ كَسْرِهِ مَشَفَّ بِهِ ٱلْفَتَحُ وَٱلْإِسْكَانُ وَٱلْقَصْرُ شُمِلًا ١٠٣٧- لِيَجْزِيَ يَانَصِّ سَمَاوَغِشُوَةً

مُحَسِّنُ إِحْسَانًا لِكُوفِ تَحَوَّلًا ١٠٣٣- وَوَالسَّاعَةُ أَرْفَعَ غَيْرَ حَمْزَةً ، حُسْنًا ٱلْـ وَبَعْدُ بِيَاءٍ ضُمَّ فِعْلَانِ وُصِّلَا ١٠٣٤ وَعَيْنُ صِحَابِ أَحْسَنُ أَرْفَعَ ، وَقَبْلَهُ يُوَفِيَّهُم بِٱلْيَالَةُ وُحَقَّ نَهُ لَكَ لَا ١٠٣٥ - وَقُلْ عَنْ هِسَامٍ أَدْعَمُواْتِعِ لَانِنِي،

مَسَكِنَهُم بِأَلَّغِ فَاشِيهِ نُوَلًا ١٠٣٦- وَقُل لَا يُرَى بِٱلْغَيْبِ وَٱضْمُمْ ، وَيَعْدَهُ وَإِنِّي وَأُوْزِغِنِي بِهَا خُلْفُ مَن سَلًا ١٠٣٧. وَيَاءُ وَلَكِنِي وَيَا يَعِدَانِنِ

عَلَىٰ حُجَةٍ قَالْقَصْ رُفِي ٢ سِنِ دَلَا ١٠٣٨ - وَبِ الصَّدِ وَٱقْصُرُ وَٱكْسِرِ ٱلتَاءَ قَنَتُ لُواْ وَكُسْرِ وَيَحْدِيكِ وَأُفِلِي خُصِلَا ١٠٣٩ - وَفِي ءَانِفًا خُلْفُ هَدَىٰ وَبِضَمِهِمْ مَكُذِ ، يَعْلَمُ ٱلْيَاصِفُ وَيَنْلُواْ وَٱقْبَلَا ١٠٤٠ وَأَسْكَارَهُمْ فَٱلْكِينَ صِحَابًا وَيَبْلُوذ وَفِي يَاء يُؤْمِيهِ ء عَدِي رُلْسَ لْسَالَا ١٠٤١- وَفِي يُوْمِنُواْ حَتِّ وَيَعْدُثُ لَا تَتَهُ بِلَامِ كَلَّمَ ٱللَّهِ وَٱلْقَصْرُ وُكَلِلاً

١٠٤٧. وَبِأَلْضَهُمْ ضُرًّا شَاعَ وَٱلْكَمْدُوعَنْهُمَا

دْعَامَاجِدِ وَٱقْصُرْ فَعَازَرَهُۥ مُلَا ١٠٤٣. بِمَا يَعْمَلُونَ حَجَّ، حَرَّكَ شَطْكُ صَهَاوَٱلْكِيْرُواْإِدْبَرَاِذْ فَانَ دْخْلُلاَ ١٠٤٤- وَفِي يَعْمَلُونَ دُمْ، يَقُولُ بِيَاعِيِّاذْ وَقُلْ مِثْلُمَا بِٱلرَّفِعِ شَمَّمَ صَن لَا ه،١٠٤ وَيَالْيَا يُنَادِ وَفْ دَلِي لَا بِخُلْفِهِ وَقَوْمِ بِخَفْضِ ٱلْمِيمِ شَرَّفَ خُمَّلًا ١٠٤٦ ـ وَفِي ٱلصَّغَفَةِ ٱقْصُرْمُ سُكِنَ ٱلْعَيْنِ رَاوِيًا أَلَنَا ٱلْمِيرُواْدِنْيًا وَإِنَّا أَفْتَحُواْ ٱلْجَلَا ١٠٤٧- وَبِصْدِ قَاتَبَغْنَ بِوَٱتَّبَعْتَ وَمَا ١٠٤٨- رِضَهَاء يَضَعَقُونَ أَضْمُمْهُ كَوْنَصَ وَٱلْمُصِيدَ طِرُونَ لِسَانٌ عَابَ بِأَلْخُلْفِ ٰ زَمَلا وَكَذَّبَ يَنْ وِيهِ عِشَامٌ مُتَقَلَّا ١٠٤٩- وَصَادُ كُنَايِ قَامَ بِٱلْخُلْفِ صَبْعُهُ مَنَوْءَةَ لِلْمَكِي زِدِ ٱلْهَمْزَ وَٱخْفِلَا ١٠٥٠- تُتَمَرُّ وَيَهُ رُحَمْ وَيَهُ وَيَهُ وَالْفَاحُو أَنْكُ حَمِيدًا قَخَاطِبْ تَعْلَمُونَ فَطِبْ كَلا ١٠٥١- وَيَهْ مِزُ ضِئْزَىٰ، خُشَّعًا خَشِعًا شَفَا بِتَصْبِ كَفَى وَٱلنُّونُ بِالْخَفْضِ شَكِلًا ١٠٥٧- وَوَٱلْحَبُّ ذُوَالرَّيْحَانُ رَفْعُ تَلَاثِهَا وَفِي ٱلْمُنشِئَاتُ ٱلشِّينُ بِٱلْكَسْرِ فَاخْمِلا ١٠٥٣- وَيَخْرُجُ فَأَضْمُمْ وَآفْنَحِ ٱلضَّمَ إِذْ حَمَىٰ شِوَاظُ بِكُسْرِ ٱلضَّةِ مَكِيَّهُ مُ جَلَّا ١٠٥٤- صَحِيحًا بِخُلْفٍ يَفْرُغُ ٱلْكَاءُ شَائِعُ مِ يَظْمِدْ فِي ٱلْأُولَى صُمَّ نَهْدَى وَتُقْبَلَا ه ١٠٥٠ - وَرَفْعَ نُحَاسِ جَلَرَحَقُ وَكُمْ لَرُمِي ١٠٥٦- وَقَالَ بِهِ عَلِلْنَافِ فِي ٱلشَّانِ وَحْدَهُ شُيُوخٌ وَيَضَ ٱلَّانِثْ بِٱلصَّدِ ٱلْأَوْلَا وَجِيهُ وَيَعْضُ ٱلْمُقْرِئِينَ بِهِ عَكَلا ١٠٥٧- وَقُولُ ٱلْكِسَائِي ضُعَمَ أَيَّهُمَا لَتَكَ ٨٥٠٨. وَآخِرَهَا يَاذِي ٱلْجَلَلِ ٱبْنُ عَامِرٍ بِوَاوِ وَرَمْهُ ٱلشَّامِ فِيهِ تَـمَثَّلَا وَعُزِيًا مُكُونُ ٱلصَّهِ صِْحِيحَ فَأَعْتَلَا ١٠٥٨. وَحُورٌ وَعِينُ خَفْضُ رَفْعِهِمَا شَفَا نَدَى َالصَّفْوِوَ اَسْتِفْهَامُ إِنَّاصَفًا وَلِا ١٠٦٠ وَخِفُ قَدَرْنَا دَارَ وَأَنْضَكُمْ شَرْبَ فِي وَقَدْ أَخَذَ أَضْمُمْ وَأَلْكِسِ ٱلْخَاءَ حُوَلًا ١٠٦١- بِمَوْقِع بِٱلْإِسْكَاذِ وَٱلْقَصْرِشَائِعُ ١٠٦٧ وَمِينَاقُكُمُ عَنْهُ وَكُلُّ كَفَى وَأَنْه ظِرُونَا بِقَطْعِ وَٱكْسِرِٱلضَّدَ فَيْصَلَا ١٠٦٣- وَيُؤْخَذُ غَيْرُ ٱلشَّامِ، مَا نَزَلَ ٱلْخَفِيد فُ إِذْ عَنَّ ، وَ (ٱلصَّادَانِ) مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلا عَنَيُّ، هُوَآخِذِفْعَمَ وَصْلًا مُوصَلًا ١٠٦٤ - وَءَاتَكُمُ وَفَأَقْصُرْ حَفِيظًا وَثُلْ هُوَالْهُ ٥٠٠٠ وَفِي يَتَنَجَوْنَ ٱقْصُرِ ٱلنُّونَ سَاكِكًا وَقَدِمْهُ وَأَضْمُ جِيمَهُ وَفَكَ مِلْ ١٠٦٦- وَكَمْسُرَ آنشِزُواْ فَٱضْمُمُر مَّعًا صَفْوُخُلْفِهِ عُكَاعَدَ وَآمْدُدْ فِي ٱلْمَجَلِسِ نَوْفَلَا

وَمَعْ دُولَةُ أَنَيْثَ تَكُوزَ بِخُلْفِلَا ١٠٦٧ - وَفِي رُسُلِي ٱلْمِيا، يُخْرِبُونَ ٱلثَّقِيلُ حُزْ ذَوِي إِسْوَةٍ ، إِنِي بِيَاءٍ تَوَصَّلَا ١٠٦٨- وَكَمَنْنُ جِدَارِضُكُمْ وَٱلْفَتْحُ وَٱقْصُرُواْ بِكَسْدِ وَٰكَىٰ وَٱلثِّقَالُ شَافِيهِ كَمَّلَا ١٠٦٩- وَيُفْصَلُ فَتَحُ ٱلصَّيْدِ نَصُّ وَّصَادُهُ تُنَوِنْهُ وَآخِفِضْ فُرَرُهُ رَعَن شَكَّا دَلًا .٧٠٠ وَفِي تُمْسِكُوا ثِقْلُ حَلَا وَمُتِمُ لَا سَمَا وَتُنجِيكُمْ عَنِ ٱلشَّامِ ثُقِلَا ١٠٧١- وَلِلْهِ زِذْ لَامَّا قَانَصَارَ نَوِنَتُنْ وَخُشْبُ مُكُونُ ٱلضَّيْرَادَ رِضًا خُلَ ١٠٧٧ وَبَعْدِي وَأَنْصَارِي بِيَاءِ إِضَافَةٍ ١٠٧٣- وَخَفَ لَوَوْا إِلْفَا، بِمَا يَعْمَلُونَ صِفْ أَكُنُ بِوَاوِ قَانصِبُواْ ٱلْجَنْمَ حُفَلَا لِحَفْصٍ وَبِالتَّخْفِيفِ عَرَّفَ رُفِلاً ١٠٧٤- وَكِلغُ لَا تَتَوْيِزَكَ مَعْ خَفْضِ أَمْرِهِ عَلَى ٱلْقَصْدِ وَٱللَّهَ دِيدِ شَقَّ تَهَلَّلا ٥٠٠٠- وَصَدِّ نَصُوحًا شَعْبَةً ، مِّن تَفَوَّتٍ وَفِي ٱلْوَصْلِ ٱلْاُولَىٰ قُنُبُلْ وَاوَّا ٱبْدَلَا ١٠٧٦- وَعَامِنتُ مُورِ فِي ٱلْهَمْزَتَ يْنِ أُصُولُهُ ١٠٧٧- فَشُحَقًا سُكُونًا ثُهُ يَمَعُ غَيْبِ يَعْلَمُو نَ مَن زُضْ،مَعِي بِٱلْيَا وَأَهْلَكَمِنِي ٱنجَلَىٰ وَمَن قَبَلَهُ ۥ فَأَكْمِن وَحَرِكَ رِقَى حَلَا ١٠٧٨- وَضَمُّهُمُورِ فِي يُزَلِقُونَكَ خَالِدُ وَسُلْطَيْيَهُ مِن دُونِ هَاءٍ فَتُوصَلَا ١٠٧٩- وَيَخْفَىٰ شِفَاءُ ، مَالِيَة ، مَاهِيَة فَصِلْ

بِخُلْفٍ لَهُ وَ دَاعٍ وَيَعْ رُجُ رُتِ لَا ١٨٠٠ وَيَذَكَرُونَ يُوْمِنُونَ مَقَالُهُ مِنَ ٱلْهَمْنِ أَوْمِن قَاوِ إِوْيَاءٍ إِنْ ۖ لَا ٨٠٨٠. وَسَالَ بِهِ مَنِ غُصْنُ دَانٍ وَعَيْنُهُمْ ١٠٨٢ وَنَـزَاعَةُ فَأَرْفَعْ سِوَىٰ حَفْصِهِمْ وَقُلْ شَهَادَتِهِم بِٱلْجَمْعِ حَفْضَ تَقَبَلًا كِرَامِ وَقُلْ وُدَّابِهِ الضَّدُّ أَعْمِلًا ١٠٨٣ إِلَىٰ نُصُبِ فَأَضْمُمْ وَكَرِكْ بِهِ عَكَد مَعَ ٱلْوَاوِ فَٱفْتَحْ إِنَّ كَمْ شَرَّفًا عَكَد ٨٠٨٤ دُعَاءِي وَإِنِّي ثُنَّهَ بَيْتِي ۥ مُضَافَهَا وَفِي إِنَّهُ وُلَمَّا بِكَسْرِصْوَى ٱلْعُلَا ٥٠٠٥ وَعَن كُلِهِمْ أَنَّ ٱلْمَسْجِدَ فَتْحُهُ هُنَاقُلْ فَشَانَصَّا وَطَابَ تَقَبُّلا ٨٠٨٠ وَيَسَلُّكُهُ يَاكُونِ قَفِي قَلَ إِنَّمَا بِخُلْفِ وَكَارَتِي ، مُضَافُ تَجَكَلَا ٨٠٨٧. وَقُل لَبَدًافِي كَسْرِهِ ٱلضَّمُّ لَازِمْ وَرَبُ بِخَفْضِ الرَّفْعِ صُحَبَتُهُ وَكُلا ٨٠٨٨. وَوَطْأَ وَطَاءً فَٱكْمِرُوهُ كَمَا حَكُونُ وَثُلْقَ شُكُونُ ٱلصَّمِّ لَاحَ وَجَمَلًا ٨٠٨٠ وَثَاثُلُثِهُ فَٱنصِبْ وَفَا نِصْفِهِ عَظْبَى . ١٠٩. وَوَٱلرِّخْرَضَمَّ ٱلْكَمْنَرَ حَفْثُ، إِذَا قُلِ ٱذْ وَأَدْبَرَ فَأَهْمِنْهُ وَسَكِنْ عَنِ آجْدِلَا وَمَايَذَكُونَ ٱلْغَيْثِ خَصَّ وَخَلَلا ٨٠٨٠ فَبَادِرْ وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ عَمَ فَتَحُهُ يُحِبُّونَ حَقَّ كَفَّ يُعْنَىٰ عَلَّا عَلَا ١٠٩٢ وَرَا بَرِقَ ٱفْنَحْ آمِنًا ، يَكَذَرُونَ مَعْ

وَإُلْقَصْرِ قِفْ مِنْ عَنْ هُدَى خُلْفِهِمْ فَلا ١٠٩٣- سَلَسِيَلَا نَوِنَ إِذْ رَوَوْا صَـَرْفَهُ ولَتَـا رضَاصَرْفِهِ وَأَقْصُرْهُ فِي ٱلْوَقْفِ فَيْصَلَا ١٠٠٤ زَكَا وَقَوَارِبِرًا فَنَوِنْهُ إِذْ دَنَا يَمُدُّهِ هِشَام قَاقِفًا مِّمْثُمُ ولِلاً ه٠٠٠. وَفِي ٱلثَّانِ نَوَنْ إِذْ رَوَوْاْ صَرْفَهُ وَقُلْ وَخُضْرٌ بِرَفْعِ ٱلْخَفْضِءَ مَا كُلُّ عُلَّا ١٠٩٦- وَعَلِيهِ مَ ٱسْكِن وَٱلْسِرِ ٱلضَّمَّ إِذْ فَشَا تَتَاءُ ونَ حِصْنًا ، أُقِيتَ وَاوُهُ و حَلَا ١٠٠٧- وَإِسْتَنْرَقُ حِدْمِيْ نَصْرِقَ خَاطَبُواْ رَسَا وَجِمَلَتُ فَوَجِدْ شَكَدًا عَكَا ١٠٩٨ وَبِأَ لْهَمْزِ بَاقِيهِمْ ، قَدَرْنَ اتَّقِيلُ أَذْ ١٠٩٠ ـ وَقُل َلَبِثِينَ ٱلْقَصْرُ فَاشِ وَقُلْ لَوَلَا كِذَا بِتَخْفِيفِ ٱلْكِمَائِيَ أَقْبَكَ ١١٠٠ وَفِي رَفْعِ بَارَبِ ٱلسَّكَوَٰتِ خَفْضُهُ ذَلُولٌ قَافِي ٱلرَّحْمَٰزِ اَمِيهِ كَتَلَا تَزَكَّى تَصَدَّى ٱلثَّانِ حِدْنِيُّ ٱلْقَالَا ١٠٠١- وَنَكْفِرَةً أَإِلْمَدِ صُحَبَهُ مُ وَفِي وَأَنَّا صَبَبْنَا فَتَحُهُ وَثَبْتُهُ وَتَلَا ١١٠٢- فَتَنفَعُهُ و فِي رَفْعِهِ ۽ نَصْبُ عَاصِم ١١٠٣ وَحَفَفَ حَقَّ سُجِرَتْ اثِقَالُ أُشِرَتْ شَرِيعَةُ حَقِي ، شُعِينَ عَنْ أُولِي مَلَا فَعَدَّلَكَ ٱلْكُوفِي وَكَقَٰكَ يَوْمُ لَا ، ١٠٠٠ وَظَا بِضَّنِينٍ حَتَّ رَاوٍ وَحَفَّ فِي ه.١١٠ وَفِي فَنَكِهِينَ ٱقْصُـرْ عَلَا وَخِتَكُمُهُ بِفَتْحِ قَتَدِم مَكَدَّهُ و رَاشِكًا قَلَا

١٠٠٦- يُصَلَّىٰ ثَقِيَالٌا ضُمَّعَ مَ رِضَّا دَكَا وَيَا تَرْكَبُنَّ أَضْمُ حَيًّا عَمَّ نُهَلًا ١١٠٧ - وَمَحْفُونُكُ ٱخْفِضْ رَفْعَهُ وَخُصَّ وَهُوَفِي ٱلْـ مَجِيدِشَفَاوَّالْخِفُ قَكَدَرُرُتِكَد صَفَا،يُسْمَعُ ٱلتَّذِكِيرُ حَنُّ وَذُوجَكَ ١١٠٨- وَيَكُ يُؤْثِرُونَ حُزُوتُ مِنْ وَصَلَى يُضَمِّرُهُ مُصَيْطِرِ آشِم ضَاعَ وَٱلْخُلْفُ قُلِلاً ١١٠٩- وَضَمَّ أُولُو حَزِّ وَلَغِيَّةٌ لَّهُمْ ١١١٠- وَبِٱلسِّينِ لَذْ وَٱلْوَتْدِ بِٱلْكَسْدِ شَائِعُ فَقَدَّرَ يَرْوِي ٱلْيَحْصَبِيُّ مُثَقَّ لَا يَحُضُّونَ فَتْحُ ٱلضَّهِ بِٱلْمَدِثْمَلَا ١١١١- وَ(أَزَبَعُ غَيْبِ بَعَندَ بَلِلَّا ) حُصُولُهَا ١١١٧- يُعَذِّبُ فَأَفْتَحْهُ وَوَيُونَقِفَ رَاوِيًّا وَيَاءَانِ فِي رَفِي وَلَكِ أَرْفَعَن وَلَا ١١١٣- وَيَعْدُ ٱخْفِضَن، قَاكْمِيْرْ وَمُدَّ مُنَوِّنًا مَعَ ٱلرَّفْعِ إِظْعَنْدُنَّدِّى عَمَا فَأَنْهَاد وَلَاعَمَ فِي وَالشَّمْسِ إِلْفَا وَأَبْجَلَا ١١١٤- وَمُوْصَدَةٌ فَأَهْمِزْمَعًا عَن فَتَى حَمَى رَبَاهُ وَلَهْ مَا خُذْ بِهِ عُمْتَعَمِلًا ١١١٥- وَعَن قُنْ إِلْ قَصْلًا رَّوَى آبُنُ مُجَاهِدٍ بَرِيَةِ فَأَهْمِنْ آهِلَّا ثُمَّتَّأُهِلَا ١١١٦- وَمَطْلِعِ كَسَنُ ٱلَّادِمِ رَحْبٌ وَّحَرْفَي ٱلْـ وَجَمَعَ بِٱلتَّشْدِيدِ شَافِيهِ ڪَمَلا ١١١٧- وَتَاكَرُونَا أَضْهُمْ فِي ٱلْأُولَىٰ كَمَارَسَا

لإِيكَفِ إِلَيَّا غَيْنُ شَامِيَهِ مُ تَلَا ١١١٨- وَصُحْبَةُ ٱلصَّمَيْنِ فِي عُمْدِ وَعَوْا ١١١٠- وَإِءَلَنفِ كُلُّ وَهُوَ فِي ٱلْخَطِّ سَاقِطُ وَلِي دِينِ قُلْ فِي ٱلْكَافِرِينَ تَحَصَّلَا وَحَمَّالَةُ ٱلْمَرْفُوعُ بِٱلنَّصْبِ نَزَلا ١١٧٠- وَهَاءَ أَبِي لَهْبٍ بِٱلِإَسْكَانِ دَوَّنُواْ وَلَا نَعَنْدُ رَوْضَ ٱلذَّاكِرِينَ فَتُمْجِلَا ١١٢١- رِوَى ٱلْقَالْبِ ذِكْرُا للهِ فَأَسْتَسْقِ مُقْبِلًا وَمَامِثْلُهُ لِلْعَبْدِ حِضْنًا وَمَوْثِكَ ١١٢٧ - وَآثِرْ عَنِ ٱلْآثَارِ مَثْرَاةً عَذْبِهِ ١١٧٣ وَلَاعَتُلُ أَنجَىٰ لَهُ رُمِنْ عَــُذَابِهِ عَكَاةً ٱلْجَنَامِن ذِكْرِهِ عُمُتَقَبَلًا يَكُلُ خَيْرًا أَجْدِ ٱلذَّاكِدِينَ مُكَمَّلًا ١١٢٤- وَمَنَ شَعَلَ ٱلْقُلْ آلُهُ عَلَى أَنْهُ لِيسَالَهُ مَعَ ٱلْخَتْمِ حَلَّا وَٱرْتِحَالًا مُوصَلا ١١٧٥- وَمَا أَفْضَلُ ٱلْأَعْمَالِ إِلَّا ٱفْتِتَاكُهُ حَوَاتِم قُرْبَ ٱلْحَمْ يُرْوَىٰ مُسَلْسَلَا ١١٧٦- وَفِيهِ عَنِ ٱلْمَكِينَ تَكْبِيثُ فُهُم مَّعَ ٱلْـ مَعَ ٱلْحَمْدِ حَتَى ٱلْمُفْلِحُونَ تَوَسُلُا ١١٢٧- إِذَا كَتَرُواْ فِي آخِدِاً لَنَاسِ أَرْدَفُواْ وَبَعْضُ لَهُ وَمِنْ آخِدِ ٱللَّيْلِ وَصَلَا ١١٢٨-وَقَالَ بِهِ ٱلْبَرِّيُّ مِنْ آخِـرِالضُّحَىٰ صِلِ ٱلْكُلِّ دُونَ ٱلْقَطْعِ مَعْهُ مُبَسْمِلًا ١١٢٩- فَإِن شِئْتَ فَأَقْطَعْ دُونَهُ وَأَوْعَلَيْهِ أَوْ

فَلِلسَّاكِنَيْنِ آكْسِنُ فِي ٱلْوَصْلِ مُزَسَلَا .١١٣٠ وَمَا فَكَلَهُ وُمِن سَاكِنٍ أَوْمُنَوَنِ وَلَا تَصِلَنْ هَاءَ ٱلضَّمِيرِ لِتُوصَلَا ١٣٨. وَأَدْرِجْ عَلَىٰ إِعْرَابِهِ عِمَاسِوَا هُمَا لِإَحْمَدَ زَادَ ٱبْنُ ٱلْحُبَابِ فَهَيْلَلا ١١٣٧ - وَقُل لَّفَظُهُ وهِ ﴿ أَللَّهُ أَكْبَرْ » ، وَقَبْلَهُ وَعَن قُبْ بِعَضْ بِيَكِ مِنْكُ ١١٣٣- وَقِيلَ بِهَذَا عَنْ أَبِي ٱلْفَتْحِ فَارِسٍ جَهَابِدَةُ ٱلنُّقَادِ فِيهَا مُحَصَّلَا ١١٣٤-وَهَاكَ مَوَازِينَ ٱلْحُثُرُوفِ وَمَا حَكَىٰ وعِندَ صَلِيلَ الرَّيْفِ يَصَدُقُ ٱلْإِبْتِلا ١١٢٥ - وَلَارِيبَ أَنُّ فِي عَيْنِهِنَ وَلَارِبً ١١٣٦-وَلَائِدَ فِي تَعْنِينِهِنَ مِنَ ٱلْأَلَىٰ عُنُواْ بِٱلْمَعَانِبَ عَامِلِينَ وَقُوَلًا ١١٣٧ - فَأَبْدَأُ مِنْهَا بِٱلْمَخَارِجِ مُرْدِفًا لَهُنَّ بِمَشْهُورِ ٱلصِّفَاتِ مُفَصِّلًا وَحَمْ فَانِ مِنْهَا أَوَّلَكُ ٱلْحَلْقِ جَمَّلَا ١١٣٨-ثَلاَثُ يُأْ قَصَى ٱلْحَلْقِ وَٱثْنَا نِ وَسُطَهُ مِنَ ٱلْحَنَكِ ٱحْفَظْهُ وَكَحْرَفُ بِأَسْفَلَا ١١٣٩- وَحَرْثُ لَهُ وَأَقْصَى ٱللِّسَانِ وَفَوْقَهُ لِسَانِ فَأَقْصَاهَا لِحَرْفِ تَطَوَّلَا ١١٤٠ وَوَسَطُهُمَا مِنْهُ وَكَلَاثُ وَكَافَةُ ٱلْ ١١٤١- إِلَىٰ مَاسِلِي ٱلْأَضْ كَاسَ وَهُوَ لَدَيْهِمَا يَمِيُّ وَيَ أَيْمُنَّى يَكُونُ مُقَلَّادً

١١٤٢- وَحَرْثُ بِأَدْنَاهَا إِلَىٰ مُنتَهَاهُ قَدْ يَلِي ٱلْحَنَكَ ٱلْأَعْلَىٰ وَدُونَهُ ذُو وَلَا وَكُمْ عَاذِقٍ مَّعْ سِيبَوَيْهِ بِهِ آجْتَكَى ١١٤٣- وَحَرْفُ يُكَانِيهِ مِ إِلَى ٱلظَّهْرِ مُدْخَلُ وَيَجْنَى مَعَ ٱلْجَزِمِي مَعْنَاهُ فُولَلا ١١٤٤ - وَمِن طَرَفٍ هُنَّ ٱلثَّلَاثُ لِقُطْرُبٍ وَمِنْهُ وَمِنْ أَظْ رَافِهَا مِثْلُهَا ٱنجَلَىٰ ١١٤٥ - وَمِنْهُ وَمِنْ عُلْمَا ٱلصَّنَاكِ اللَّاكَةُ وَحَدْثُ مِنَ أَطْرَافِ ٱلثَّنَايَاهِيَ ٱلْفَلَا ١١٤٦- وَمِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ ٱلثَّنَايَا كَلَاثَةُ وَلِلَّهُ فَتَيْنِ آجْعَ لَ كَلَاكًا لِّيَعْدِلَا ١١٤٧ - وَمِنْ بَاطِ نِ ٱلسُّفْلَى مِنَ ٱلشَّفَتَيْنِ قُلْ سِوَىٰ أَنْعَ ِفِيهِنَ كِنْكُهُ أُوَّلًا ١١٤٨ - وَفِي أُولِ مِن كِنْم بَيْنَيْنِ جَمْعُهَا جَرَىٰ شَرْطُ يُسْدَىٰ ضَارِعٍ لَاحَ نَوْفَلَا ١١٤٨- أَهَاعَ حَشَاعَ اوِخَلَاقَارِيْ كِمَا صَفَاسَجُلُ زُهْدِ فِي وُجُومٍ بَنِي مَلَا ١١٥٠- رَعَى طُهْرَدِينِ تَعَمَّهُ وَظِلُّ ذِي تَنَّا سَكَنَّ وَلَا إِظْمَارَ فِي ٱلْأَنْفِ تُجْلَّلَ ١١٥١- وَغُنَّةُ تَنُونِي وَنُونَ وَمِيرٍ إِنْ ومستفِلُ فَأَجْمَعْ بِأَلَاضَهَا دِأَشْمُلا ١١٥٧- وَجَهَرٌ وَرِخٌ وَٱنفِيتَاحٌ صِفَامُهُمَا أُجَدَّتْ كَ قُطْبِ لِلشَّدِيدَةِ مُتَّلَا ١١٥٣ - فَمُهْمُونُهُمُ عَشْرُ حَتْ كِنْفَ شَخْصِهِ، ١١٥٤ - وَمَا بَيْنَ رِخْوِ قَ ٱلشَّادِيدَةِ عَسَمُرْنَلْ وَوَايُ حُرُوفُ ٱلْمَدِ، وَٱلرِخْوَكَمَلَا

هُوَالضَّادُ وَالظَّاأُعْجِمَاوَانُآهُمِلا ١١٥٥ وَقِظْ خُصَّ ضَغْطٍ سَبْعُ عُلْوٍ وَمُطْبَقُ ١١٥٦ وَصَادُ وَسِينٌ مُهْ مَلَانِ وَزَائِهَا صَفِينٌ وَشِينٌ بِٱلتَّفَيِّنِي تَعَـَلَا حَمَا ٱلْمُسْتَطِيلُ ٱلضَّادُ لَلْسَ بِأَغْفَلَا ١١٥٧- وَمُنْحَرِفُ لَامٌ قَرَاءٌ، قَكُرِرَتْ وَفِي قُطْدِ جِدْ مِنْمُسُ فَلْقَلَةً عِلْاً ١١٥٨- كَمَا ٱلْأَلِثُ ٱلْهَاوِي وَءَاوِي لِعِـلَةٍ فَهَٰذَامَعَ ٱلتَّوْفِقِ كَافٍ مُّحَصِّلًا ١١٥٩. وَأَعْرَفُهُنَّ ٱلْقَافُكُ كُلُّ يَعُدُّهَا ١١٦٠. وَقَدْ وَفَقَ لَ اللَّهُ ٱلْكَرِيمُ بِمَنِّهِ لإحمالها حسناء ميثمونة ألجلا ١١٦١. وَأَبْيَانُهَا أَلْفُ تَزِيدُكَلَاكَةً وَمَعْ مِنَةِ سَنِعِينَ أَنْفُرًا قُكُمَّاد ١١٦٢. وَقَدْ كُسِيتْ مِنْهَا ٱلْمَعَانِي عِسَايَةً كَمَاعَرِيَتْ عَن كُلِي عَوْزَاءَ مِفْصَلَا مُنَّنَهَةً عَن مَنطِقِ ٱلْهُجْدِ مِقْوَلًا ١١٦٣. وَيَتَمَتُّ بِحَمْدِ ٱللهِ فِي ٱلْخُلْقِ سَهْلَةً أَخَا ثِقَة إِنَّعْ فُو وَنُغْضِي تَجَمُّلاً ١١٦٤. وَلَكِيَّ مَا تَبْغِي مِنَ ٱلنَّاسِ كُفْتُهَا فَيَاطَيِّبَ ٱلْأَنْفَاسِ أَحْسِنَ تَأْفُلًا ١١٦٥- وَلَيْسَ لَمَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيْهَا فَيٌّ كَانَ الْإِنصَافِ وَٱلْجِلْدِ مَعْقِلًا ٨١٦٦ وَقُل وَ تَكِحَهُ ٱلرَّهُمُنُ حَيَّا وَمَيَّا

وَإِنكَانَ زَيْقًا غَيْرَ خَافٍ مُّ زَلَلًا ١١٦٧- عَسَى ٱللهُ يُدْنِي سَغْتُهُ وبِجَوَازِهِ وَيَاخَيْرَ مَأْمُولِ جَدًا وَتَفَضُّلَا ١١٦٨- فَيَاخَيْرَ غَفَّارٍ قَالَحَيْرَ رَاحِمٍ حَنَانَيْكَ كِاللَّهُ كِارَافِعَ ٱلْعُكَلَّا ١١٦٠- أَقِلْ عَثْرَتِي وَأَنفَعْ بِهَا وَبِقِصْدِهَا ١١٧٠ - وَآخِنُ دَعْوَانَا بِتَوْفِيقِ رَبِّنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَحَدَّهُ وَعَلَا عَلَىٰ سَيِدِ ٱلْخَلْقِ ٱلرِّضَا مُسَخَّلًا ١١٧١. وَيُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ مُعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَلِّمُهُ اللَّهِ مُعَلَّمُهُ ١١٧٧- مُحَمَّد إِلْمُخْتَارِ لِلْمَجْدِكَةِبَةً صَلَاةً ثُبَارِي ٱلرِّيحَ مِسْكًا وَمَندَلًا ١١٧٣- وَتُبْذِي عَلَىٰ أَصْحَابِهِ مِ نَفَحَاتِهَا بِعَايْرِينَا وِنَرْنَبًا قَاتَ نَفُلًا



رَتَّبْتُ العَزْوَ إِلَى النُّسَخِ حَسَبَ قِدَمِ تأريخِ نَسْخِها، وإِلَى الشُّرُوجِ حَسَبَ قِدَمِ وفاةِ مُؤَلِّفِيها.

٤. (إِنَّ ٱلْحَمْدَ): في الأَصلِ، و(س٢): فتحُ هَمْزَةِ (إِنَّ)، وكسرُها، وفتحُ دالِ (ٱلْحَمْدَ)، وفي (ف): إِغْفَالُ الكلمتينِ، وفي (ك): الوجهانِ في الهَمْزَةِ، والفتحُ والضَّمُّ في الدَّالِ، وفي (ش): فتحُ الهَمْزَةِ والدَّالِ، وجَوَّزَ السَّخَاوِيُّ (١/ ٦٩)، والفاسيُّ (١/ ١٧٥) الأَوْجُهَ الأَربعةَ، وجَوَّزها الهَمَذَانيُّ (١/ ٢٠)، وأبو شَامَةَ (١/ ١١٣)؛ عدا وجهِ ضَمِّ الدَّالِ.

قلتُ: ولعلَّ وجهَ رفعِ الدَّالِ استطرادٌ نَحْويُّ، ليس من الرَّوايةِ، وآيةُ ذلك: ما في نسختي الرَّوايةِ عن السَّخَاويِّ، ونسخةِ الرَّوايةِ عن أَبي شَامَةَ، وأَصرحُ منهما قولُ أَبي شَامَةَ، وأصرحُ منهما قولُ الجُعْبَريِّ في شرحِه (١/ ١٨٥): "والرَّوايةُ: الفتحُ والكسرُ، والنَّصبُ»، يعنى: الفتحَ والكسرَ في (إِنَّ)، والنصبَ في (ٱلْحَمْدَ).

٦. (يُخْلِقُ): في الأَصلِ، و(س٢) و(ش): بضمَّ الياءِ وكسرِ اللَّامِ،
 وفي (ف)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بفتج الياءِ وضمَّ اللَّامِ، وعلى الوجهينِ شرحُ السَّخَاويِّ (١/ ٧٤)، والهَمَذَانيِّ (١/ ٢٨)، وأَبِي شَامَةَ (١/ ١١٨)،

والفاسيِّ (١/ ٧٨)، والجَعْبَرِيِّ (١/ ١٩٠).

١٣. (ذَرُوَةٍ): في الأُصل: بضمِّ الذَّالِ وكسرها، وفي (ف) و(س٢) و(ش): بكسرها فقط، ونصَّ على الوجهين السَّخَاويُّ (١/ ٩٨)، والهَمَذَانيُّ (١/ ٥٢)، والفاسيُّ (١/ ٨٣)، وأَبو شَامَةَ (١/ ١٣٠)، وجعلهما الجَعْبَرِيُّ (١/ ٢٠٣) من الرِّوايةِ، وزيدَ عليهما في (ك) وجهُ الفتحِ.

١٧. (ٱلصَّفَوَةُ): هذه اللَّفْظَةُ وردت في ثلاثةِ مواضعَ، الصادُ فيهنَّ في الأُصل: في بعضِ المَواضعِ: مُثَلَّثَةُ، وفي بعضِها: مفتوحةُ ومكسورةُ معًا، وفي بعضِها: مفتوحةٌ فقط، وفي (س١) و(س٢): مفتوحةٌ، وفي (ف): في بعضِ المَواضعِ: مُثَلَّقَةٌ، وفي بعضِها: مفتوحةٌ، أَو مكسورةٌ، وفي (ك): في بعضِ المَواضِعِ: مُثَلَّثَةٌ، وفي بعضِها: مفتوحةٌ ومكسورةٌ معًا، وفي (ش): في بعضِ المَواضعِ: مُغْفَلَةُ، وفي بعضِها: مفتوحةً ومكسورةً معًا، وفي بعضِها: مكسورةً فقط.

وضبطها الشُرَّاحُ الكِبَارُ في موضِعها الأَوَّلِ، فقد ذكر السَّخَاويُّ (١/ ١٠٧) والفاسيُّ (١/ ٨٧)، وأُبو شَامَةَ (١/ ١٣٦) فتحَها وكسرَها، وأشاروا إلى الضَّمِّ، وذكر الهَمَذَانيُّ (١/ ٦٢)، والجَعْبَريُّ (١/ ٢٠٩) الحركاتِ الفَّلَاثَ، وبيَّنَ الجَعْبَرِيُّ أَنَّ الرِّوايةَ بالفتحِ والكسرِ فقط.

١٨. (مُفَصَّلًا): في (ك): زيادةُ وجهِ كسر الصادِ المُشدَّدةِ، وكلامُ الفاسيِّ (١/ ٩٠) وأبي شامةَ (١/ ١٣٧- ١٣٨) صريحٌ في أنَّها بالفتحِ فقط. ٢٩. (ٱلْبَصْرِي): وردت هذه اللَّفظةُ في خمسةَ عشَرَ موضعًا، الباءُ

فيهنَّ في الأَصلِ، و(س١) و(س٢): في بعضِ المَواضع: مغفلةً، وفي بعضِ المَواضع: مغفلةً، وفي بعضِها: مفتوحةً، وأَمَّا في (ف) و(ش): ففي بعضِ المَواضع: مُغْفَلَةً، وفي بعضِها: مكسورةً ومفتوحةً معًا؛ إِلَّا أَنَّ (ش) انفرد بالكسرِ في بعضِ المَواضع، وأَمَّا في (ك): فهي مكسورةً ومفتوحةً معًا في جميع المَواضع؛ إِلَّا في موضعينِ، وردت في أَحدِهما مفتوحةً، وفي الآخرِ مكسورةً، ولعلَّهما سَهُوُ من النَّاسِخ.

وضبطها بعضُ الشُّــرَّاجِ الكِبَارِ في موضعِها الْأَوَّلِ، فالفاسيُّ (١/ ٩٨)، والجُعْبَريُّ (١/ ٢٣٩) لم يذكرا فيها إِلَّا وجهَ الكسرِ، وحكى الهَمَذَاذيُّ (١/ ١١٨) فيها الكسرَ والفتحَ معًا، وقدَّمَ الفتحَ.

61. (ٱلْيَحْصَبِي): وردت هذه اللَّفظةُ في سِتَّةِ مواضعَ الصادُ فيهنَّ في الأَصلِ: في بعضِ المَواضع: مُغْفَلَةٌ، وفي بعضِها: مفتوحةً، وفي بعضِها: مفتوحةً، وفي بعضِها: مفتوحةً، وفي بعضِها: مضمومةً معًا، وفي (س٢): مضمومةً معًا، وفي (س٢): مضمومةً معًا، وفي (س٢): مضمومةً معًا، وفي بعضِها: مفتوحةً ومضمومةً معًا، وفي بعضِها: مفتوحةً مفتوحةً ومضمومةً معًا، وفي بعضِها: مفتوحةً ومضمومةً معًا، وفي بعضِها: مفتوحةً ومضمومةً معًا، وفي بعضِها: مفتوحةً مفتوحةً وفي بعضِها: مفتوحةً مؤلفة معًا، وفي بعضِها:

وضبطها بعضُ الشُّرَّاجِ الكِبَارِ في موضعِها الأَوَّلِ، فنَصَّ أَبو شَامَةَ (١/ ١٦٠) على تَثْلِيثِها، ونصَّ الجَعْبَريُّ (١/ ٢٦١) على أَنَّ الرَّوايةَ بالفتحِ، ولم يذكرِ الفاسيُّ (١/ ١٠٧)، والهَمَذَانيُّ (١/ ١٦٢) غيرَه.

٤٢. (يَهْدِي): في الأَصلِ، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بضمَّ الياءِ وفتح الدَّالِ، وهو خلافُ ظاهرِ شرج السَّخاويِّ (١/ ١٥٦)، وصريج شرج الهَمَذَانيِّ (١/ ١٦٤)، والفاسيِّ (١/ ١٠٧)، وأَبِي شَامَةَ (١/ ١٦١)، والجعْبَريِّ (١/ ٢٦٦).

٤٤. (مُسَهَّلَا): في أَحَدِ وجهَيْ (ك): بكسرِ الهَاءِ المُشَدَّدَةِ، وهو خلافُ ما في شرح السَّخَاويِّ (١/ ١٥٨)، والهَمَذَانيِّ (١/ ١٦٧)، والفاسيِّ (١/ ١٠٩)، وأَبِي شَامَةَ (١/ ١٦٣)، والجَعْبَريِّ (١/ ٢٧٤)، وهي مُعْفَلةٌ في (ش).

٥٤. (وَٱبْنِ): مُغْفَلَةٌ في الأَصلِ، وفي (ش): بضمِّ النُّونِ، وهو خطأً ظاهرٌ، خلافُ ما في شرحِ الهَمَذَانيِّ (١/ ١٧٨)، والفاسيِّ (١/ ١١٦)، وأَلِمَعْبَريِّ (١/ ٢٩٦).

٥٩. (أَعْمِلَا): حركةُ همزةِ القَطْعِ المَنْقُولَةِ مُغْفَلَةٌ في الأَصلِ،
 و(ف) و(س٢) و(ش)، وقد أَشَارَ أَبو شَامَةَ (١/ ١٨٤)، والجَعْبَرَيُّ
 (١/ ٣٠٥) إلى ضَمِّها، وهي كذلك في (ك).

٦٥. (مُعِمَّا وَمُحْوِلا): في الأَصلِ: بكسرِ عينِ (مُعِمًّا)، وواوِ (مُعِمَّا)، وفي غيرِه بفتحِهما؛ إلَّا أَنَّ أُولاَهُما ليست مَشْكُولَةً في (ش)، وقد صَمَتَ الشُّرَّا حُ الكِبَارُ عن ضبطِهما؛ إلَّا الهَمَذَانِيَّ (١/١٨٧)، فقد قدَّم فتحَهما، وجَوَّزَ كسرَهما.

٧٠. (مُتَقَبِّلَا): في الأصلِ، و(س٢): بفتح الباءِ المُشَدَّة، وهو خلافُ ما أَشار إليه السَّخَاويُّ (١/ ١٧٩)، والهَمَذَانيُّ (١/ ١٩٣)، والفاسيُّ (١/ ١٢٩)، وأبو شَامَة (١/ ١٩٩)، والجَعْبَريُّ (١/ ٣٢٥)، حيثُ أَفاد الجميعُ أَنَها حالٌ من فاعلِ (فَاهْنِهِء)، وعليه: فإنَّ الباءَ المُشدَّدة مكسورةً، وعلى هذا (ك)، وهي مُعْفَلَةٌ في (ف) و(ش).

٧١. (ومَفْعَلَا): في الأَصلِ: بكسرِ المِيمِ، ولا يَصِحُ تَصْرِيفًا، وقد صَرَّح الهَمَذَانيُّ (١/ ١٩٤) بفتحِها، وعليه بقيَّةُ النُسَخِ؛ إِلَّا أَنَّها مُغْفَلَةُ في (ف).

٧٢. (فَأَخْطَلَا): شَكُلُ الهَمْزِ مُغْفَلُ فِي الأَصلِ، و(ف) و(س٢) و(ش)، وقد أَشَارَ إِلى فتحِها السَّخَاويُّ (١/ ١٨٠)، والهَمَذَانيُّ (١/ ١٩٥)، والفاسيُّ (١/ ١٣٠)، وعليه (ك).

٧٧. (إصابَةً): في الأصلِ، و(ف) و(س٢) و(ش): بالرَّفع، وقد نَصَّ السَّخَاويُّ (١/ ١٨٤)، وأَبو شَامَةَ (١/ ٢٠٤) على وجهِ الجَرِّ، وجوَّزه الهَمَذَانيُّ (١/ ٢٠١) والفاسيُّ (١/ ١٣٣)، وجعله الجُعْبَريُّ (١/ ٣٣١) من الرِّوايةِ، والوجهانِ معًا في (ك).

٧٧. (ٱجۡتِهَادٌ): شَكْلُ الدَّالِ مُغْفَلُ في الأَصلِ، و(ش)، ومضمومٌ في
 (ف) و(س٢) و(ك)، وقد جَوَّزَ الفاسيُّ (١/ ١٣٣) وجهَ الجَرِّ، وجعله الجُعْبَريُّ (١/ ٣٣١) من الرِّوايةِ.

٨٤. (وَمَغْسِلًا): في أُحَدِ وجهَيْ (ك): بفتح السِّينِ.

١٠٢. الصحيحُ أَنَّ هــــذا البيتَ مَرْمُـــوزُ، وإلى هـــذا ذهب السَّخَاويُ -تلميذُ الشَّاطِيِّ-، وهو أَعرفُ النَّاسِ بمُرادِ شيخِه، وهو ظاهرُ النَّشْرِ، والمُوافقُ لِمَا في التيسيرِ، الَّذي قَصَدَ الشَّاطِيُّ نَظْمَه. يُنظَرُ: التيسيرُ: ١٢٤، والنَّشْرُ: ١/ ٢٦٠.

١٠٤ (مُخَذَّلا): في الأصل: بفتج الذَّالِ المُشَدَّةِ وكسرِها، ولم يُشِرْ إلى الكسرِ أَحَدُ، وهو خلافُ ظاهرِ كلامِ السَّخَاويِّ (٢/ ٢٨٠)، والهَمَذَانيِّ (١/ ٢٤٨)، والفاسيِّ (١/ ١٥٧)، وأَبِي شَامَةَ (١/ ٣٣٧)، والجُعْبَريِّ (١/ ٣٧٥).

110. ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ إِلَيْهُمْ ﴾ ﴿ لَدَيْهُم ﴾: الهَاءُ في الظَّلَاثِ مُغْفَلَةً في الأَصْلِ، وأُولَاها مضمومةً في (ف)، والأُخْرَيانِ مُغْفَلَتَانِ فيها، ومضمومةً في (س٢)، وزِيدَ وجه كسرِها في (ك)، ومكسورةً في (ش)، وقد أَشَارَ أَبو شَامَةَ (١/ ٢٤٤)، وصرَّح الفاسيُّ (١/ ١٦٦) وابنُ الجُنْديِّ (١/ ٨٥٣) بأَنَّ الرِّواية بالضَّمِّ في الثَّلَاثِ، وجعله الجُعْبَريُّ (١/ ٣٩٩) أَشهرَ الرِّوايتينِ.

١١٣. (ضُمَّهَا): في الأَصلِ، و(ف): (ضُمَّهَا)، وفي (س٢): (ضَمُّهَا)، وهما في (ك)، ومُغْفَلَةً في (ش)، والأَوَّلُ هو المُقَدَّمُ عندَ أَبِي شَامَةَ (١/ ٢٥٠)، وذَكَرَ الوجهينِ الفاسيُّ (١/ ١٧٢)، وجعلهما من الرِّوايةِ، وشَهَّرَ الجَعْبَرِيُّ (١/ ٤٠٧) الوجهَ الآخَرَ، وجعَلَ الوجهينِ من الرِّوايةِ. ١٥٥. ﴿ بهم ﴾ ﴿ عَلَيْهِم ﴾: المِيمُ في الكلمتين مُغْفَلَةٌ في الأَصل،

ومضمومةً في (ف) و(س٢)، وفي (ك): مضمومةً في الأُولَى، ومضمومةً في الأُولَى، ومكسورةً في الأُخرى، وعليها -كذلك- شُبْهَةُ ضَمِّ، ولم يتبيَّنْ حالُهَما في (ش)، ونَصَّ الجَعْبَريُّ (١/ ٤٠٩) على أَنَّ كسرَها -في الكلمتينِ معًا-هو الرَّوايةُ.

المستور عند مو الرويد. المرد (مَنَسِكَتُم): مُغْفَلَةً في الأَصلِ، والظاهرُ أَنَها مضبوطةً بالإدغام في (ف)، وهو صريحٌ في (س؟)، وصرَّح الجعْبَريُّ (١/ ٤٢٢) بأَنَه الرَّوايةُ، وهو المَفهومُ -عندي- من مِنْهَاج أَبِي شَامَة (١/ ٢٥٦)، وفي أَحَدِ وجهَيْ (ك) وفي (ش): الإظهارُ، ويَلْزَمُ منه إسكانُ ميم الجمْع. المَّامَد (عَارِضُ): في (ف): بالنصبِ، وهو خلافُ ما صَرَّح به الجعْبَريُّ (١/ ٤٤٤).

١٣٤. ﴿ يَرْزُقتُ مُ ﴾: مُغْفَلَةً في الأَصلِ، ومُدْغَمَةً مع صِلَةِ المِيمِ
 في (ف)، ومُظْهَرَةً في (س٢) و(ش)، وجَوَّزَ الوجهينِ أَبوشَامَةَ (١/ ٢٧٦)،
 وهما في (ك)، ونصَّ الجُعْبَرِيُّ (١/ ٤٥٠) على أَنَّ الإدغامَ هو الرِّوايةُ.

١٤٢. (وَضَادُ): ضُبِطَت بالرَّفع في الأَصلِ، و(ف) و(س٢) و(ش)، ونَصَّ السَّخَاويُّ (٢/ ٢٤٣)، والهَمَذَانيُّ (١/ ٢٩٦)، والفاسيُّ (١/ ١٩٢)، وأَبو شَامَةَ (١/ ٢٨٣) على جوازِ النصبِ مع الرَّفع، وهما في (ك)، وشَهَّرَ الجُعْبَريُّ (١/ ٤٦١) روايةَ النَّصبِ.

١٥٧. (فَٱشْمَلَا): مُغْفَلَةُ العِيمِ في الأَصلِ، ومضمومتُها ومفتوحتُها في (ش)، وجَوَّزَ في (ف) وجَوَّزَ

الهَمَذَانِيُّ الوجهينِ (١/ ٣٢٧)، ونصَّ أَبو شَامَةَ (١/ ٣٠١) على أَنَّ الفتحَ هو اللَّغَةُ الفَصِيحَةُ، ونصَّ الجَعْبَرِيُّ (١/ ٤٩٤) على أَنَّه الرِّوايةُ.

١٦٢. (طَاهَا): أَشارَ الفَرَّاءُ في معاني القرآنِ (١٠ /١) إِلَى أَنَّها تُكْتَبُ على هِجائِها؛ إِن جُعِلَتِ اسمًا للسُّورةِ، وهو الظاهرُ؛ لأَنَّه لا حاجةَ لكَتْبِها على وَفْقَ الرَّسْمِ القرآنيِّ ما دامت ليست قرآنًا، ثمَّ إِنَّ كَتْبَها على هِجَائِها أَسْهَلُ في قراءتِها.

وستُكْتَبُ نَظِيرَاتُها على مِنْوَالِهَا.

171. (وَٱلْقَصْرَ): بنصبِ الرَّاءِ في الأَصلِ، وإِغْفالِهَا في (ف)، ورَفْعِها في (س٢) -فيما يظهرُ-، والوجهانِ في (ك) و(ش)، وجعل الفاسيُّ (١/ ٢٢١) الوجهينِ من الرِّوايةِ، ورجَّحَ النَّصبَ، وجَوَّزَ الهَمَذَانيُّ (١/ ٣٤١)، وأَبو شَامَةَ (١/ ٣١٤) الوجهينِ، ونصَّ الجَعْبَريُّ (١/ ٣٤١) على أَنَّ النَّصبَ هو أَشهرُ الرِّوايتينِ.

١٦٥. (وَٱلرِّلْزَالُ): زايُها الأُولى مُغْفَلَةٌ في الأَصلِ، و(ف) و(ش)، ومكسورةٌ في (ك).

179. (فَٱلْقَصْرُ): فِي الأَصلِ: بالرَّفعِ، ومُغْفَلَةٌ فِي (ف)، وفي (س٢): بالتَّصبِ، والوجهانِ فِي (ك) و(ش)، وشرح الفاسيِّ (١/ ٢٢٦)، ورجَّحَ النَّصبَ، وجعلهما من الرِّوايةِ، وجَوَّزَ الهَمَذَانيُّ (١/ ٣٤٣)، وأَبو شَامَةَ (١/ ٣٢٣) الوجهينِ، وجَوَّدَ أَبو شَامَةَ النَّصبَ، وشَهَّرَه الجُعْبَرِيُّ (٢/ ٥٣٨)، وجعله من الرَّوايةِ.

١٨١. (مُدْخَلَا): في (ك): بفتج المِيمِ، وهو خلافُ ما صرَّحَ به الجُعْبَرِيُّ (٢/ ٦٣٥).

١٨٢. ﴿ ٱلْمَوْءُرِدَةُ ﴾: مُغْفَلَةً في الأَصلِ، ومرفوعةً في (ف) و(س٢) و(ك) و(ش)، ونصَّ الفاسيُّ (٢٣٨/١)، والجَعْبَريُّ (٢٦٢/٥) على النَّصبِ. ١٨٥. (لتُسْهِلَا): في الأَصلِ، و(ف) و(س٢)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بفتح التاءِ وضَمَّ الهَاءِ، و ما أُثْبِتَ عليه شرحُ السَّخَاويِّ (١/ ٢٩٣)، والجَعْبَريِّ (٢/ ٥١٨)، وذهب الفاسيُّ (١/ ٢٤٢) إلى الوجهِ الآخَر، وحكى أبو شَامَةَ (١/ ٣٥٢) الوجهينِ.

٢٠٥. ﴿ بِٱلسُّوِّ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ الإظهارِ ﴿ بِٱلسُّوءِ إِلَّا ﴾.

٢١٢. (مُفَصِّلًا): في (ك): زيادةُ وجـهِ فتـج الصَّادِ، وهو خـلافُ ما في شرح الهَمَذَانِيِّ (١/ ٤٠٧)، والفاسيِّ (١/ ٢٦٦- ٢٦٧)، وأَبِي شَامَةَ (١/ ٣٨٥)، والجَعْبَرِيِّ (٢/ ٦٢٢).

٢١٧. (وَعَشْـرُ): بالتنوينِ في (ك)، وهو خلافُ ما صرَّح به أَبو شَامَةَ (١/ ٣٩٢)، والجَعْبَرِيُّ (٢/ ٦٣٨).

٢١٩. (رِيَّا): في (ف) و(س٢) و(ك): بالهمزِ (رِءُيَّا).

٢٢٠. ﴿مُؤْصَدَةٌ ﴾: في (س٢) و(ك): ليست مَهْمُوزَةً.

٢٢١. ﴿بَارِئْكُم﴾: مُغْفَلةٌ في الأَصلِ، وساكنةُ الهَمْزِ وموصُولَةُ المِيمِ، وزِيدَ المِيمِ، وزِيدَ في (ف)، وساكنةُ الهَمْزِ في (س١)، ويَلْزَمُ منه صِلَةُ المِيمِ، وزِيدَ في (ك): وجهُ كسرِ الهَمْزِ وسكونِ البِيمِ، وهذا الوجهُ المَزِيدُ هو ظاهرُ

(ش)، وجَوَّزَ أَبو شَامَةَ الوجهينِ (١/ ٣٩٧)، ونَصَّ الجَعْبَريُّ (٢/ ٦٤٣) على أَنَّ الرِّوايةَ بإسكانِ الهَمْزِ وصِلَةِ العِيمِ.

٢٢٢. ﴿بِيرِ﴾ ﴿بِيسَ﴾ ﴿ٱلذِّيبِ﴾: في (ف) و(س٢): النَّالثةُ فيها الهَمْزُ وعدمُه، وفي (ك): الثَّلَاثُ فيها

٢٢٤. ﴿لِيَلَّا ﴾: في (س٢) و(ش): بالهَمْزِ.

رُوْلَانَسِئُ ﴿ (النَّسِيِّ) : مُغْفَلَتَانِ فِي الأَصلِ، وفي (ف): بالإدغام فيهما، وفي (س٢): بالإدغام في الأُولى، والإغْفَالِ في الأُخْرى، بالإدغام في الأُولى، والإغْفَالِ في الأُخْرى، وفي (في (ك): بالهَمْزِ في الأُخْرى، مع وجهِ الهَمْزِ، أَو وجهِ الإدغام، وفي (ش): بالهَمْزِ فيهما، وقد أُغْفِلَ شَكْلُهما، وقد نَصَّ الجَعْبَريُ (٢/ ٦٤٧) على أَنَّ الرَّواية بالهَمْزِ والرَّفع في الأُولى، والإدغام والجرِّ في الأُخرى.

767. (وَمِثْلُهُ): في الأَصلِ، و(س٢): بالرَّفع، وهو ظاهرُ شرحِ السَّخَاوِيِّ (٢/ ٣٥٦)، والهَمَذَانِيِّ (١/ ٤٨٦)، ومُغْفَلَةً في (ف)، ومرفوعةً ومنصوبةً معًا في (ك)، وفي (ش): بالنَّصبِ، وجَوَّزَ أَبو شَامَةَ الوجهينِ (١/ ٣٠٦) الوجهينِ إلى الخَيْرِيُّ (١/ ٣٠٦) الوجهينِ إلى اختلافِ النُسَخ، وجعل الجُعْبَرِيُّ (١/ ٣٩٣) الوجهينِ من الرَّوايةِ، مُقَدِّمًا وجهَ الرَّفع.

٢٤٤. ﴿أَثْبِيهُمْ﴾ ﴿نَبِيهُمُ﴾: في الأَصلِ: بالياءِ فيهما، والهَاءُ مُغْفَلَةً من الشَّكْلِ فيهما، وفي (ف) و(س٢) و(ك): بالهَمْزِ والياءِ معًا فيهما،

والهَاءُ مضمومةٌ فيهما؛ إِلَّا أَنَّ الأُولى مُغْفَلَةٌ في (ف)، وفي (ش): بالهَمْزِ فيهما، والهَاءُ مضمومةٌ فيهما.

٢٥٠. (مُحُفِلًا): في (ف): بضمِّ المِيمِ.

٢٦١. (تُومَ): في الأُصلِ، و(ف) و(س): بضَمَّ المِيمِ، وهو خلافُ ما عليه كبارُ الثَّرَّاجِ، فقد أَفاد الجميعُ بأنَّ (تُومَ) مفعولُ (وَاصِلُ)، وعلى ما في شرحِهم (ك) و(ش). يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ٢/ ٣٧٦، واللَّرِيدَةُ: ١/ ٣٣٧، وإبرازُ المَعاني: ٢/ ٤٥، وكنْزُ المَعاني: ٢/ ٢٥،

آ ٢٦٣. (ضُرَّ): الضَّادُ مُغْفَلةً في الأَصلِ، و(س٢)، ومفتوحةً في (ف). ٢٦٣. (ضُرَّ): الضَّادُ مُغْفَلةً في الأَصلِ، و(ك) و(ف): بالنُّونِ، وغيرُ ظاهرةٍ في (س٢)، وفي (ش): بالياءِ، وعَزَا الفاسيُّ (١/ ٣٦٦) الوجهينِ إلى اختلافِ النُسَخِ، ونَصَّ الجُعْبَريُّ (٢/ ٧٥٧) على أَنَّ الرِّوايةَ بالياءِ، وأَنَّ النُّونَ في بعضِ النُسخِ المَوْثُوقِ بها، فإن صحَت فيُلْتَزَمُ الإظهارُ، يعنى: إظهارَ الفاءِ عندَ الباءِ الَّتِي تَلِيها.

٢٨٠. ﴿ لِحُكْمٍ ﴾: في (ف): بكسرِ المِيمِ، بغيرِ تنوينِ.

٢٨١. ﴿ يس﴾: تُقْرَأُ هكذا: يَا سِينَ.

٢٨١. ﴿ن ﴾: تُقْرَأُ هكذا: نُونَ.

٢٨٢. ﴿ ص ﴾: تُقْرَأُ هكذا: صَادَ.

٢٨٢. ﴿لَبِثْتُ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ التاءِ.

٢٨٢. (ٱلْفَرْدُ وَٱلْجَمْعُ): في الأَصلِ، و(ف) و(س٢)، وشرج السَّخَاوِيِّ (٢/ ٤٠٣): بالرَّفعِ فيهما، وفي (ك) و(ش): بالنَّصب فيهما، وجَوَّزَ الفاسيُّ الوجهينِ (١/ ٣٧١)، واستحسن النَّصبَ، وذكر الوجهينِ أبو شَامَةَ (٢/ ٦٦)، وقدَّمَ النَّصبَ، واحتَمَل الجَعْبَريُّ (٢/ ٧٦٣) كُوْنَ وجهِ الرَّفعِ من الرِّوايةِ، وضعَّفه.

٢٨٣. ﴿طس﴾: تُقْرَأُ هكذا: طَا سِينَ.

٢٩٤. (فَعْلَىٰ): الفاءُ مُغْفَلَةٌ في الأُصل، و(ف)، ومفتوحةٌ في (س٢) و(ش)، ومُثَلَّثَةٌ في (ك).

٢٩٤. (فُعَالَى): الفاءُ مُغْفَلَةُ في الأَصلِ، و(ف)، ومضمومةُ في (س۲) و(ك) و(ش).

٢٩٦. (بَعْد): الدَّالُ مُغْفَلَةٌ في الأَصلِ، و(ف) و(س٢)، وفي (ك): زيادةُ وجهِ الرَّفْعِ، ومجرورةٌ في (ش)، وعَزَا الفاسيُّ (١/ ٣٩١) الوجهين إلى اختلافِ النُّسَخِ، ورجَّحَ الضَّمَّ، وجَوَّزَ أَبو شَامَةَ (٢/ ٩١) الوجهينِ، وقدَّمَ وجهَ الجَرِّ، وجعل الجَعْبَريُّ (٢/ ٨٠٥) الوجهينِ من الرِّوايةِ، ونَصَّ على أَنَّ الضَّمَّ هو الرِّوايةُ الفاشِيَةُ.

٢٩٩. ﴿مَرْضَاتِ﴾: في (ف): بفتح التاءِ.

٣٠٥. ﴿مِشْكُوٰةٍ﴾: التاءُ مُغْفَلَةٌ في الأُصل، ومجرورةٌ في (ف) و(س٢) و(ش)، ومرفوعةٌ في (ك).

٣١١. ﴿مُجْرَنْهَا﴾: مُغْفَلَةُ المِيمِ في الأَصلِ، و(ف)، ومفتوحتُها في

(س٢) و(ك)، ومضمومتُها في (ش).

٣١٤. (مُحِلًا): لم يتبيَّنْ ضَبْطُ (ف)، وفي (س٢) و(ك): بالجِيمِ بدلَ الحاءِ، وهو الَّذي في شرج الفاسيِّ (١/ ٤١١)، والجَعْبَرِيُّ (٢/ ٨٣٢). ٣١٦. (فَعْلَىٰ): الفاءُ مُغْفَلَةً في الأَصلِ، و(ف) و(س٢)، ومُثَلَّثَةً في (ك)، ومفتوحةً في (ش).

٣٢٧. ﴿بَارِنْكُم﴾: مُغْفَلَةً في الأَصلِ، و(ف)، وساكنةُ الهَمْزِ في (س٢)، ويَلْزَمُ منه صِلَةُ المِيمِ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ كسرِ الهَمْزِ، وسُكُونِ المِيمِ، وفي (ش): بصِلَةِ المِيمِ، ويَلْزَمُ منه سكونُ الهَمْزِ.

٣٣٠. (لِأَعْدَلَا): في الأَصلِ، و(ف) و(س٢): بكسرِ الدَّالِ، وعلى خلافِه شَـرْحُ أَبِي شَـامَةَ (٢/ ١٣٨)، والفاسيِّ (١/ ٤٣٥)، والجُعْبَريِّ (٢/ ٨٦٢)، ثُمَّ إِنَّه خلافُ الظاهر مِن جهةِ المَعني، فالظاهرُ أَنَّه خطأً.

(۱۱۱۱)، كم إِلَّ كَافِرِينَ): هكذا في الأَصلِ، و(ف) و(س٢) و(ش)، وشرج أَبِي شَامَةَ (ل: ١٠٠/ أ) -وقد تصحَّفت في المَطبوع (٢/ ١٣٨) إلى (الكافرون)-، وشرج الفاسيِّ (ل: ١٣٦/ أ) -وقد تصحَّفت في المَطبوع (١/ ٤٣٥) إلى (الكافرون)-، وهي على الحكايةِ (الكافرون) في (ك)، وشرج الجُعْبَريِّ (٢/ ٨٦٣).

٣٣٦. (ٱبْنِ): في الأَصلِ، و(س٢): بكسرِ النُّونِ، ومُغْفَلَةُ في (ف) و(ش)، ومُثَلِّنَةُ في (ك).

٣٤٠. (حَقُّ ضِغَاطُ): القافُ والطَّاءُ مُغْفَلَتَانِ فِي الأَصل، وفي (ف)

و(ك): القافُ مضمومةٌ مُنَوَّنَةُ، والطَّاءُ مضمومةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ، وفي (س٢): القافُ مضمومةٌ مُنَوَّنَةُ، والطَّاءُ مُعْفَلَةٌ، وفي (ش): القافُ مضمومةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ، والطَّاءُ مكسورةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ، وعلى ما أَثْبتَ شرحُ الفاسيِّ (١/ ٤٥٣)، والجَعْبَرِيِّ (٢/ ٨٨١).

(بَابُ ٱلرَّاءَاتِ): في (ك): بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي ٱلرَّاءَاتِ.

٣٤٣. (مُوصَلًا): في (ك): زيادةُ وجهِ كسر الصَّادِ، ولم أَجدْ عندَ الشُّرَّاج الكِبَار ما يَعْضُدُه.

٣٥٠. (لِكُلِّهِمُ): في (س٢): مُغْفَلَةُ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ كسرِ ميمِ

٣٥٩. (تَنَزَّلًا): في الأُصل، و(ك) و(ش): بفتح الزَّاي المُشَدَّدَةِ، وفي (ف): مُغْفَلَةُ، وفي (س٢): بضمِّها -على ما يظهرُ-، والفتحُ هو ظاهرُ شرحٍ أَبي شَامَةَ (٢/ ١٨٤)، والفاسيِّ (١/ ٤٨٥)، والضَّمُّ هو ظاهرُ شرح الجَعْبَرِيِّ (٢/ ٩٢٢).

٣٦٠. ﴿ يُوصَلَ ﴾: في الأُصل: بكسر الصادِ، وهو خطأً.

٣٦١. هذا البيتُ ساقطٌ من (س٢).

٣٦٣. (يَرُوقَ): في الأُصل: بالتاءِ بدلَ الياءِ، وهو خلافُ ما عندَ السَّخاويِّ (٢/ ٥١٣)، والهَمَذَانيِّ (٢/ ٢٦٣)، وأَبي شَامَةَ (٢/ ١٩٠)، والفاسيّ (١/ ٤٨٩)، والجَعْبَريّ (٢/ ٩٢٨).

٣٦٣. (مُرَتَّلَا): في الأُصلِ -فيما يظهرُ-، و(س٢) و(ش): بفتج

التاءِ المُشَدَّدةِ، وفي (ف): مُغْفَلَةً، وفي (ك): بكسرِها، والفتحُ هو المُشَارُ إِليه عندَ السَّخاويِّ (٢/ ٥١٣)، والَّذي عليه الهَمَذَانيُّ (٢/ ٢٦٣)، وأَبو شَامَةَ (٢/ ١٩٠)، والفاسيُّ (١/ ٤٩٠)، والجَعْبَريُّ (٢/ ٩٢٨).

٣٧٧. (يُرْتَضَىٰ): في الأَصلِ: بفتج الياءِ، وكسرِ الضَّادِ، وهو خطأً. ٣٧٩. ﴿ ٱللَّتَ ﴾ ﴿ مَرْضَاتِ ﴾ ﴿ ذَات ﴾: في الأَصلِ: بفتج الأُولى، وكسرِ الأُخْرَيَيْنِ، وفي (ف): بكسرِ الأُولَيَيْنِ، وإِغْفَالِ الثَّالثةِ، وفي (س٢): بفتج الثَّالثةِ، وإِغْفَالِ الأُولَيَيْنِ، وفي (ك): بالفتج والكسرِ في الأُولَيَيْنِ، وبالفتج -فقط- في الثَّالثةِ، وفي (ش): بفتجهنَّ.

٣٨٣. (ضَمُّ ٱبْنِ): في الأَصلِ: برفع الأُولى، وجَرِّ الأُخرى، وفي (س٢): برفع (ف) و(ك) و(ش): بفتح الأُولى، ورَفْع الأُخرى، وفي (س٢): برفع الأُولى، وإِغْفَالِ الأخرى، ونقل السَّخَاويُّ (٢/ ٥٣٥) -وعنه أَبو شَامَةَ (٢/ ٢١٤)- إجازةَ الشاطِيِّ الوجهينِ، ونقل الفاسيُّ (١/ ٣٢٥)، والجَعْبَريُّ (٢/ ٩٨٥) الرِّوايتينِ.

٣٨٩. (مُجُمَلًا): في الأُصلِ، و(ف): بفتج المِيمِ، وفي (س٢) و(ك) و(ش): زيادةُ وجهِ الكسرِ، وظاهرُ كلامِ الهَمَذَانيِّ (٢/ ٣١٢) الكسرُ، وجعل الفاسيُّ (١/ ٥٢٩)، وأَبو شَامَةَ (٢/ ٢٢٩)، والجَعْبَريُّ (٢/ ٢٠٠٢) الوجهينِ من الرَّوايةِ.

٤٠٠. (حُكْمِ): في الأَصلِ: برفع المِيمِ، وهو خطأً.

٤٠٧. (أَرْبَعَ): وقعت في الأُصلِ: بضَمِّ العينِ، وهو خطأً.

٤٠٩. ﴿ ءَاتَىٰ بِيَ ایَا بِيَ ﴾: في (س٢) و(ك) و(ش): ءَاتَىٰدِ ءَایَا بِيَ.

٤١٢. (صَفُوهُ,): في الأُصل: بفتح الواو، وهو خطأً.

٤١٧. (جَلًا): في (ف) و(ك) و(ش): بكسر الجيم.

(بَابُ فَرُشِ الْحُرُوفِ): مَطْمُوسٌ في الأَصل.

٤٤٧. (يُشِمُّهَا): في (س١): مُغْفَلَةٌ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الياءِ، وضَمِّ الشِّين.

٤٥٠. ﴿ثُمَّ هُوَ﴾: في (س١)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بضَمِّ الهَاءِ، وهو خطأٌ.

٤٥٢. (كُلِمَاتِهِ): في (ش): بضَمِّ التَّاءِ.

٤٥٤. ﴿يَأْمُرْكُم﴾: في (س١): مُغْفَلَةٌ، وفي (ف): بإِسكانِ الرَّاءِ والمِيمِ، وهو خطأ، وفي صريحِ (ك)، وظاهر (ش): بضَمَّ الرَّاءِ، وإسكانِ

٤٥٥. ﴿يُشْعِرُكُمْ﴾: في الأَصل: بفتح الياءِ، وضَمَّ العينِ والرَّاءِ، وهو خطأً، وفي (س١): بإسكانِ الرَّاءِ، وصِلَةِ المِيمِ، وفي (ف): بإسكانِ الرَّاءِ والمِيمِ، وهو خطأً.

٤٥٨. ﴿ٱلنُّبُوءَةِ ﴾: في (ك) و(ش): زيادةُ وجهِ نصبِ التاءِ، ورَأَى أبو شَامَةَ (٢/ ٢٩٥) نَصْبَها لا غيرَ.

٤٥٨. (ٱلْهَمْزَ): في (ك): زيادةُ وجهِ ضَمِّ الزَّايِ، وجعلها من الرِّوايةِ الهَمَذَانيُّ (٣/ ٣٢)، والفاسيُّ (٢/ ٣٩) -وقَدَّمَها-، وأَبو شَامَةَ (٢/ ٢٩٨)، والجُعْبَرِيُّ (٣/ ١١٣١)، وأُجازَ السَّخَاوِيُّ (٣/ ٦٣٧) الوجهينِ. ٤٥٩. ﴿ بُيُوتَ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ كسر التاءِ.

٤٦١. وردت روايةً أُخرى لهَذا البيتِ في حاشيةِ (ك)، وهي:

وَفِي ٱلْوَقْفِ عَنْهُ ٱلْوَاوُ أُولَى وَضَمَّ غَيْهِ \* رُهُ, وَلِحَفْصِ ٱلْوَاوُ وَقْفَا وَمَوْصِلًا وقد نصَّ أَبو شامةَ (٢/ ٣٠١) على أَنَّ هذه الرِّوايةَ وردت في بعضِ النُّسَخ، وهي منقولةٌ من نسخةِ القُرْطُبيِّ -تلميذِ الشاطبيِّ-، وهي نسخةٌ مقروءةٌ عليه، ومسموعةٌ من لفظِه، وذَكَر أَنَّه رأى في حاشيةٍ نسخةٍ مقروءةٍ على الشاطِئِّ: أَنَّ الشاطِئَّ خَيَّرَ بين البيتينِ، وقد نصَّ على روايةِ القُرْطُيِّ -أَيضًا- الجَعْبَرِيُّ (٣/ ١١٣٣)، من غير أَن يَنْسِبَها إليه، وقد رأَى أَبو شَامَةَ (٢/ ٣٠١) والجَعْبَرِيُّ (٣/ ١١٣٣) أَنَّ روايةً القُرْطُيِّ أَكْثرُ فائدةً.

٤٦١. (وَحَفْصُ): في (س١): بالكسرِ، وهو خطأً.

٤٦٣. (وَلَا يَعْبُدُونَ): في (ش): بالخطاب.

٤٦٣. (ٱلْغَيْب): في الأَصلِ: بضَمِّ الباءِ وفتحِها، وفي (س١) و(ف) و(ك): بالضَّمِّ، وفي (ش): بالفتحِ، وجَوَّزَ الشاطِبيُّ الوجهينِ؛ فيما نقله عنه السَّخَاوِيُّ (٣/ ٦٤٣).

٤٧١: ﴿جِبُرِيلَ﴾: في (س١) و(ف): مُغْفَلَةُ الجِيمِ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ فتحِها.

٤٧٦. ﴿ فَيَكُونُ ﴾: في (ش): بفتح النُّونِ، وفي (ف): مُغْفَلَةً.

٤٨٤. ﴿ وَٱتَّخِذُواْ ﴾: الحاءُ مُغْفَلَةً في النُّسَخِ كلِّها؛ إِلَّا في (ك)، فإنَّها

بالفتح والكسر معًا فيها.

٤٨٧. ﴿ يَقُولُونَ ﴾: مُهْمَلَةً في الأَصلِ، وبالغيبِ في (س١) و(ش)، وبالخطاب في (ف) و(ك).

٤٨٨. ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾: بالغيبِ في (ش).

٤٨٩. ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾: بالخطاب في (ك).

٤٩٣. ﴿ يُرَوْنَ ﴾: في (ك) و(ش): بفتح الياءِ.

٤٩٦. ﴿أُو اَنقُضُ﴾ ﴿قَالَتِ اَخْرُجُ﴾ ﴿أَنُ اَعْبُدُواْ﴾ ﴿قَدِ ٱسْتُهْزِئَ ﴾: في الأَصل: مُغْفَلَةٌ، إِلَّا الثَّانية فبالكسر، والثَّالثة فبالضَّمِّ، وفي (س١): بالضَّمِّ في الأُولى، وبالكسر في الثَّلَاثِ الباقياتِ، وفي (ف): بالكسر فيهنَّ؛ إِلَّا أَنَّ الأَخيرةَ مُغْفَلَةٌ فيها، وفي (ك): بالوجهين في الثَّلَاثِ الأُولَيَاتِ، وبالكسرِ في الرَّابعةِ، وفي (ش): بإغْفَالِ الأُولِي والرَّابعةِ، وبكسر القَّانيةِ والثَّالثةِ، ونَصَّ الجَعْبَريُّ (٣/ ١١٩٦) على أَنَّ الرِّوايةَ بالكسر فيهنَّ.

٥٠٢. ﴿وَٱلْقُرَانِ﴾: مُغْفَلَةً في الأُصلِ، و(س١) و(ف)، وبالكسرِ والضَّمِّ معًا في (ك)، وبالضَّمِّ في (ش)، ونَصَّ أَبو شَامَةَ (٢/ ٣٤٩)، والجَعْبَرِيُّ (٣/ ١٢٠٧) على الكسر.

٥٠٣. ﴿بُيُوتٍ﴾ ﴿وَٱلبُيُوتُ﴾: في الأَصل: بضمِّ الباءِ في الأُخرى، وفي (س١): بكسرها، والباءُ في الأُولى مُغْفَلَةٌ فيهما، وفي (ف): بضمِّها في الأُولى، وإغْفَالِهَا في الأُخرى، وفي (ك): بكسرها في

الأُولى، وضمِّها في الأُخرى، وفي (ش): بضمِّهما.

وأَمَّا التاءُ في الأُخرى: فمضمومةٌ في الأَصلِ، و(ك)، ومكسورةٌ في (س١) و(ف) و(ش)، ونصَّ أَبو شَامَةَ (٢/ ٣٥٠)، والجُعْبَرِيُّ (٣/ ١٢٠٩) على الكسرِ.

٥٠٦. ﴿ ٱلسَّلْمِ ﴾: مُغْفَلَةُ السِّينِ في الأَصلِ، و(ف)، ومفتوحتُها في (س١) و(ش)، ومكسورتُها في (ك).

٥٠٦. ﴿ يَقُولَ ﴾: في (ك): بضَمِّ اللَّامِ.

٥٠٧. ﴿ تُرْجَعُ ﴾: في (ف): بكسرِ الجِيمِ، ويَلْزَمُ منه فتحُ التاءِ.

٥٠٩. ﴿ٱلْعَفُو﴾: في (س١): بفتح الواوِ.

٥١١. ﴿ يُخَافَا ﴾: في (ش): بفتح الياءِ.

٥١١. (تُضَارِرُ): في (ف)، وأُحَدِ وجهَيْ (ك): فتحُ الرَّاءِ الأُولى.

٥١٤. ﴿ وَصِيَّةُ <sup>ن</sup>ُ ﴾: بالضَّمِّ المُنَوَّنِ في الأَصلِ، و(ك)، ومُغْفَلَةً في (س١) و(ف)، وبالفتح في (ش)، وظاهرُ كلامٍ أَبِي شَامَةَ (٢/ ٣٦٠)، والفاسيِّ (٢/ ١٥١) أَنَّهَا مفتوحةٌ، وجعلها الجَعْبَريُّ (٣/ ١٢٣٨) مضمومةً؛ على الحكايةِ.

٥١٧. ﴿عَسِيتُم﴾: بفتح السِّينِ في (ف) و(ك)، واِغْفَالِهَا في (س١) و(ش).

٥١٨. (وِلَا): بفتج الواوِ في الأَصلِ، و(ف) و(ش)، وبكسرِها في (س١)، وبالوجهينِ في (ك)، وظاهرُ كلامِ السَّخَاويِّ (٣/ ٧٣٠)، والهَمَذَانيَّ (٣/ ١٤٧) أَنَّها بالكسر؛ بل نصَّ الجَعْبَريُّ (٣/ ١٢٤٥) عليه، وظاهرُ كلامِ الفاسيِّ (٢/ ١٥٧)، وأَبي شَامَةَ (٢/ ٣٦٤) أَنَّها بالفتحِ.

٥١٩. (إِسْوَةٍ): بِضَمِّ الهَمْزَةِ في (س١)، وبإغْفَالِهَا في (ش).

٥٢٥. ﴿ رَبُوةٍ ﴾: في (ف) و(ك): بضَمِّ الرَّاءِ.

٥٣٤. (وَبَعْدَ): في الأُصل: بضَمِّ الدَّالِ، وهو خطأً.

٥٣٦. ﴿نِعِمَّا﴾: في (س١) و(ف): بإغْفَالِ النُّونِ، وفي (ك) و(ش): بفتحِها.

٥٣٩. (مَيْسُرَةِمِ): في (ش): بفتحِ السِّينِ.

٥٤٢. (تِجَارَةً فِي (ش). ﴿ حَاضِرَةً ﴾: مرفوعتانِ في (ش).

 ٥٤٨. ﴿ وَرَضُوَانِنِ ﴾: الرَّاءُ مُغْفَلَةٌ في الأصل، و(س١) و(ف)، ومكسورةً في (ك)، ومكسورةً ومضمومةً معًا في (ش).

والنُّونُ: في الأَصل، و(س١): بالجِّرِّ، وفي (ف) و(ك): بالرَّفْعِ، وجعله الجَعْبَرِيُّ (٣/ ١٣١٠) الرِّوايةَ، وفي (ش): بالنَّصْب، وعيَّنه أَبو شَامَةَ (٣/ ١٠).

٥٤٨. ﴿إِنَّ ﴾: بفتح الهمزةِ في (ف).

٥٥١. (ٱلْحُجُرَاتِ): في الأَصلِ، و(س١) و(ف): جيمُها مُغْفَلَةُ، وفي (ك): مفتوحةً، وفي (ش): مضمومةً.

٥٥٤. ﴿إِنَّ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الهَمْزَةِ.

٥٥٧. ﴿إِنِّي ﴾: في غير الأصل: بفتح الهمزةِ.

٥٥٨. ﴿ يُوَفِّيهِم ﴾: في (ك): بالنُّونِ بدلَ الياءِ الأُولى.

٥٦٥. (مُسَهّلًا): في (ك) و(ش): زيادةُ وجهِ فتحِ الهَاءِ المُشَدَّدَةِ.

٥٦٤. ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ ﴾: في الأَصلِ، و(ك): بضَمِّ الرَّاءِ، وفي (س١) و(ف): مُغْفَلَةً، وفي (ش): غيرُ ظاهرةٍ، وجَزَمَ أُبو شَامَةَ (٣/ ٣٢) بأنَّها لا بُدَّ أَن تُحَرَّكَ بنصبٍ أَو رَفْعٍ، وقَطَعَ الجِعْبَرِيُّ (٣/ ١٣٤٥) بأنَّ الرِّوايةَ بالسُّكُون.

٥٦٦. ﴿حَجُّ ﴾: في (ف)، وأحَدِ وجهَيْ (ك): بكسر الحاءِ.

٥٦٦. ﴿مَا يَفْعَلُواْ﴾ ﴿ يُكْفَرُوهُ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ الخطابِ

٥٦٨. (مُثَقَّلًا): في (ش): زيادةُ وجهِ كسر القافِ المُشَدَّدَةِ، وهو الَّذي عليه الفاسئ (٢/ ٢٤٥)، والجَعْبَرِيُّ (٣/ ١٣٥٤)، والمُقَدَّمُ عندَ أَبِي شَامَةَ (٣/ ٣٦- ٣٧)، والظَّاهرُ من كلامِ الهَمَذَانيِّ (٣/ ٢٥٩) فتحُها.

٥٧٠. (قُرْحٌ) ﴿ ٱلْقُرْحُ ﴾: في (ك): بفتح القافِ فيهما.

٥٧٣. (كُلُّهُر): في (س١): بفتح اللَّامِ.

٥٧٤. ﴿مُتُّمُ ﴾ ﴿مُتْنَا ﴾ ﴿مُتُّ ﴾: في (س١) و(ش): زيادةُ وجهِ كسر ميماتِها، والكسرُ -فقط- في (ف).

٥٧٦. ﴿قُتِلُواْ﴾: في (س١): مُغْفَلَةً، وفي (ف) و(ك) و(ش): بتشديدِ التَّاءِ.

٥٧٦. (وَٱلَاخِرُ): في الأَصلِ: بكسرِ الرَّاءِ، وظاهرُ كلامِ الفاسيِّ

\_\_\_\_\_ المَّمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي \_\_\_\_

(٢/ ٢٦٣)، والجَعْبَرِيِّ (٣/ ١٣٧١) على خِلَافِه.

٥٧٧. ﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾: في (ش): بالخطاب، وكسر السِّين.

٥٧٨. ﴿وَإِنَّ ﴾: في (س١)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ك): بفتحِ الهَمْزَةِ.

٥٧٨. (وَٱكْسِر): في (س١): وٱكْسِرُوا.

٥٨١. ﴿ سَيُكْتَبُ ﴾: في (س١) و(ف) و(ك): على قراءةِ غير حمزةً، وقد أُغْفِلَت ﴿قَتْلُـ﴾ في (ف)، وفي (ش): بالوجهينِ -على ما يظهرُ-في ﴿سَيُكْتَبُ﴾.

٥٨٣. ﴿ يَحْسِبَنَّ ﴾: في (س١) و(ف): مُغْفَلَةُ السِّينِ، وفي (ش): بفتحِها، وفيها شُبْهَةُ كسرها.

٥٨٦. (ٱلْمِلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ ضَمِّ المِيمِ.

٥٩٣. (يُشَدَّدُ): في (ك): بالتأنيثِ.

٥٩٤. (وضَمُّ): في (س١): مُغْفَلَةُ المِيمِ، وفي (ك) و(ش): بفتحِها، وهو الَّذي عليه ظاهرُ كلامِ الفاسيِّ (٢/ ٢٩١)، ونصُّ كلامِ أَبي شَامَةَ (٣/ ٦٨)، والجَعْبَرِيِّ (٣/ ١٤٠٧).

٥٩٤. ﴿ كُرُهَا ﴾: في (ش): بفتح الكافِ.

٥٩٥. ﴿ مُبَيَّنَةٍ ﴾: في (ش): بكسر الياءِ المُشَدَّدَةِ، وفي (ف): مُغْفَلَةٌ. ٥٩٦. (مُحُصَنَتِ) ﴿ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ كسر الصَّادِ. ٥٩٥. ﴿ عَقَدَتُ ﴾: في (س١)، وأُحَدِ وجهَى (ك)، وفي (ش): بالمَدِّ. 7٠١. (ٱلنَّصْبَ): في الأُصلِ، و(س١) و(ف): بإغْفَالِ الباءِ، وفي (ك): بنصبِها ورفعها معًا، وفي (ش): بنصبِها فقط، والشُّرَّاحُ الكبارُ على النَّصْبِ فقط. يُنظَرُ: قَتْحُ الوَصِيدِ: ٣/ ٨٣٨، والدُّرَّةُ الفَريدَةُ: ٣/ ٣٣١، واللَّرِلِيَةُ الفَريدَةُ: ٣/ ٣٠٥، وإِبْرازُ المَعانِي: ٣/ ٧٤، وكَنْزُ المَعانِي: ٣/ ١٤٢٣.

٦٠٥. ﴿غَيْرُ﴾: في الأَصلِ: مُغْفَلَةُ الرَّاءِ، وفي (س١) و(ف) و(ش): بضمِّها، وفي (ك): زيادةُ وجهِ فتحِها.

٦٠٦. ﴿ يَدۡخُلُونَ ﴾: في الأَصلِ، و(س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ف) و(ك):
 بضمِّ الياءِ، وفتحِ الخاءِ، وفي (ش): بفتحِ الياءِ، وضَمِّ الخاءِ.

٦١٢. (سَكِّنُوهُ<sub>ر</sub> وَخَفِّفُواْ): في أَحَدِ وجهَيْ (ك)، وفي (ش): بفتحِ الكافِ والفاءِ المُشَدَّدَتَيْن.

٦١٣. ﴿ٱلزَّبُورِ﴾ ﴿رُبُورَا): في (س١) و(ف): مُغْفَلَةً، وفي (ش): بفتح الزَّايِ في أُخْرَاهما، وغيرُ ظاهرةٍ في أُولَاهما.

٦١٤. ﴿ إِن ﴾: في (ك): بفتح الهَمْزَةِ.

٦١٥. ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ كسرِ اللَّامِ.

٦١٦. ﴿ رُسُلِنَا ﴾ ﴿ رُسُلِكُمْ ﴾ ﴿ رُسُلِهِمْ ﴾: في الأَصلِ: اللَّامُ مُغْفَلَةً في الأُولى، ومكسورةً في الأُخْرَيَئِنِ، وفي (س١): الكلمةُ الأُولى مَطْمُوسَةً، واللَّامُ في القَانيةِ مكسورةً، وفي الثَالثةِ مضمومةً، وفي (ف): مُغْفَلَةً فيهنَّ، وفي (ف): مُغْفَلَةً فيهنَّ، وفي (ك) و(ش): مكسورةً فيهنَّ.

٦١٨. (شَرْحُ): في أُحَدِ وجهَى (ف)، وفي (ش): بالعينِ بدلَ الحاءِ، وقد جعله الفاسيُّ (٢/ ٣٣٤)، والجَعْبَريُّ (٣/ ١٤٥٥) من الرِّوايةِ، وقَدَّماه. ٦١٩. ﴿وَٱلْجُرُوحُ﴾: في (س١)، وأُحَدِ وجهَيْ (ك): بفتحِ الحاءِ.

٦٢٠. ﴿ تَبُغُونَ ﴾: في (س١): بالغيبِ.

٦٢٤. (ولًا): في (س١) و(ك): بفتح الواوِ.

٦٢٩. (سَاحِرٌ): في الأُصل: بكسر الرَّاءِ مُنَوَّنَةً، وهو خلافُ ما ذهب إليه الفاسيُّ (٢/ ٣٥٥)، والجَعْبَريُّ (٣/ ١٤٧٨)، وضمُّها هو الَّذي تَقْتَضِيه الحِكَايةُ، ويُؤَيِّدُه ظاهرُ الإعْرَابِ.

٦٢٩. (سِحْرِ): مُغْفَلَةً في الأَصلِ، واتَّفقتِ النَّسَخُ الأُخْرى على جَرِّها، مُنَوَّنَةً.

٦٣٠. ﴿ تَسْتَطِيعُ ﴾: في (ش): بالغيبِ.

٦٣٢. ﴿ يَصُرِفُ ﴾: في (س١) و(ش): بفتحِ الياءِ، وكسر الرَّاءِ، وفي (ك): بضَمِّ الياءِ، وفتحِ الرَّاءِ، والوجهانِ في الأُصل.

٦٣٣. ﴿رَبَّنَا﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ كسرِ الباءِ المُشَدَّدَةِ.

٦٣٤. ﴿نَكُونَ ﴾: في (ش): بالرَّفْعِ.

٦٤٠. (وَصَّلَا): في (س١): زيادةُ وجهِ ضَمِّ الواوِ، وكسرِ الصَّادِ

٦٤١. ﴿ أَنَّـ ﴾: في (س١) و(ش): بكسرِ الهَمْزَةِ، وفي (ف): مُغْفَلَةٌ. ٦٤١. ﴿ يَسۡتَبِينُ ﴾: في (س١): بالتأنيثِ، والفتحِ، وفي (ف) و(ك) و(ش): بالتَّذْكِير، والفتحِ.

٦٤١. (وِلَا): في (س١) و(ف): بفتح الواوِ.

٦٤٢. ﴿ سَبِيلُ ﴾: في (س١) و(ف): مُغْفَلَةُ اللَّامِ، وفي (ش): بفتحِها. ٦٤٨. (صِلَا): في (ش): زيادةُ وجهِ فتحِ الصَّادِ، وعلى إِثباتِه -مع

الوجهِ الآخَرِ- أَبو شَامَةَ (٣/ ١٢٥)، وظاهرُ كلامِ الجَعْبَرِيِّ (٣/ ١٥١٣) أَنَّ الرِّوايةَ بالكسر.

٦٤٩. (وَنَحُوُ): في (س١) و(ك): بفتج الواوِ، وفي (ف): مغفلةٌ، وفي (ش) -ولعلَّه في الأَصــلِ-: بضمِّها، وهو الظاهــرُ من كلامِ الفاسيِّ (٢/ ٣٨٧)، والجَعْبَريِّ (٣/ ١٥١٤).

٦٥١. (وَٱلْيَسَعَ): في (ف): ﴿ وَٱلَّيْسَعَ ﴾.

٦٥٢. (شِفَاءٌ) الأُخْرى: في (ف): بفتح الهَمْزِ المُنَوَّنِ.

٦٥٤. ﴿يُبْدُونَهَا﴾ ﴿يُخْفُونَ﴾ ﴿يَجْعَلُونَهُ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ الخطابِ فيهنَّ.

٦٥٥. ﴿بَيْنُكُم﴾: شَكْلُ النُّونِ مُغْفَلُ في الأَصلِ، و(س١)،
 ومفتوحٌ في (ف) و(ك)، ومضمومٌ في (ش).

٦٥٦. (بمُسْتَقِرِنِ): القافُ مكسورةً في الأَصلِ، ومُغْفَلَةً في (س١) و(ف)، ومفتوحةً في (ك) و(ش).

والرَّاءُ: مُغْفَلَةً في الأَصلِ، و(س١) و(ف)، ومكسورةً في (ك) و(ش). ٢٥٧. (ثُمُرِ): في (ف): مُغْفَلَةً، وفي (ش): بفتج الثاءِ والمِيمِ.

٦٦٥. (حَرِجًا): في (ف) و(ش): بفتح الرَّاءِ.

٦٦٧. ﴿ وَيَحْشُرُ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ النُّونِ.

٦٦٨. ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ش): زيادةُ وجهِ الغَيْبَةِ.

٦٦٨. ﴿ يَكُونُ ﴾: في (س١) و(ك)، وأَحَدِ وجهَيْ (ش): بالتأنيثِ.

٦٧٣. (مُلِيمٍ): في (ك): (مُلِيمِي)، ولفظُ المُفْرَدِ هو الَّذي وقع في

روايةِ أَبِي شَامَةَ (٣/ ١٥٠)، وقد ذَكَرَ الجَعْبَرِيُّ لَفْظَ الجَمْعِ (٣/ ١٧٥٧)، وقَدَّمَه، وجعله من الرَّواية، وذَكَرَ الفاسئُ الوجهين (٢/ ٤٢٣).

٦٧٥. (حُلَىٰ): مُغْفَلَةُ الحاءِ في الأَصلِ، ومضمومتُها في (س١)

و(ك) و(ش)، وفي (ف): بضمِّها وفتحِها، واقتصر على وجه الضَّمِّ السَّخَاوِيُّ (٣/ ٩١٧)، والهَمَذَانيُّ (٣/ ٤٧٧)، وأَبو شَامَةَ (٣/ ١٥٨)،

السحوي (١١ /١١٠)، والهمداي (١/ ٤٢٧)، والجُعْبَرِيُّ (٣/ ١٥٦٧). وذكر وجهَ الفتحِ -وقدَّمه- الفاسيُّ (٢/ ٤٢٧)، والجُعْبَرِيُّ (٣/ ١٥٦٧).

٦٧٦. ﴿تَكُون﴾: بالتأنيثِ في الأَصلِ، و(س١) و(ك)، وأَحَدِ
 وجهَيْ (ف) و(ش).

والتُّونُ: مضمومةً في الأَصلِ، و(ف) و(ش)، ومُغْفَلَةً في (س١)، ومُغْفَلَةً في (س١)، ومفتوحةً في (ك).

٦٨١. (اَلْغَيْبُ): مُغْفَلَةُ الباءِ في الأَصلِ، ومضمومتُها في (س١)، ومفتوحتُها في (ف)، ومفتوحتُها في (ف) و(ش)، وهو الَّذي صـرَّح به الجعْـبَريُّ (٣/ ١٥٨٣).

٦٨٢. ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾: في الأَصلِ، و(س١): مُغْفَلَةٌ، وفي (ك): بضمّ

التاءِ وفتج الرَّاءِ، وفي (ش): بالعكسِ، وهو الَّذي عليه نَصُّ شرجِ الفاسيِّ (٢/ ٤٣٣)، وظاهرُ شرحِ الجُعْبَريِّ (٣/ ١٥٨٤).

٦٨٣. (ٱلرَّفْع): في الأَصلِ، و(ك): مكسورةُ العينِ، وفي (س١):
 مُغْفَلَةٌ، وفي (ف) و(ش): مضمومةٌ، وهو الَّذي عليه الجُعْبَريُ
 (٣/ ١٥٨٥)، وهو ظاهرُ كلامِ الفاسيِّ (٢/ ١٣٥)، وذكر فيه أَبو شَامَةَ
 (٣/ ١٦٦، ١٦٦) الرَّفْعَ والنَّصْبَ.

٦٩٠. (غَيْرُهُ): في (ك): زيادةُ وجهِ كسر الرَّاءِ.

٦٩٥. ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾: الرَّاءُ في الأَصلِ، و(س١) و(ف): مُغْفَلَةُ، وفي (ك): مضمومةُ، وفي (ش): مكسورةً.

٧٠٠. ﴿رَبَّنَا﴾: في (ش): بضمِّ الباءِ المُشَدَّدةِ.

٧٠١. ﴿ أُمَّ ﴾: في (ف): بكسرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ.

٧٠٢. ﴿ خَطِيَّتُنُّكُمْ ﴾: في (ك) و(ش): بكسرِ التاءِ.

٧٠٤. (وَمِثْلُ): في (ف): مُغْفَلَةُ اللَّامِ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ فتحِها.

٧٠٨. ﴿يَلْحَدُونَ﴾: في (ف) و(ك) و(ش): بضمِّ الياءِ، وكسرِ الحاءِ.

٧١٠. (صُمَّ): في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ كسرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ.

٧١٢. ﴿ يَمُدُونَ ﴾: في الأُصلِ، و(ش): بفتح الياءِ، وضمَّ المِيمِ، وفي
 (ك): بضمَّ الياءِ، وكسرِ المِيمِ، وفي (س١): بالوجهينِ، وفي (ف): مُغْفَلَةً.
 ٧١٤. ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾: في (ف) و(ك): بفتح الدَّالِ.

٧١٧. ﴿ كَيْدِ ﴾: في (ش): بفتح الدَّالِ.

٧١٨. ﴿ وَأَنَّ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ كسرِ الهَمْزَةِ.

٧١٨. ﴿ ٱلْعُدُوةِ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ كسر العينِ.

٧١٩. (أَيْثُوه,): في أَحَدِ وجهَيْ (ف)، وفي (ك): على المَاضي، وقد

ذكر الفاسيُّ (٢/ ٤٨١)، والجُعْبَريُّ (٤/ ١٦٥٥) أَنَّه من الرِّوايةِ، وأُخَّرَاه.

٧٢٠. ﴿يَحْسِبَنَ ﴾: في (س١): بالخطابِ، وفي (ك): السِّينُ مفتوحةً، وهي مُغْفَلَةً في (س١) و(ف).

٧٢١. ﴿ أَنَّهُم ﴾: في (ش): بكسرِ الهَمْزَةِ.

٧٢١. ﴿ ٱلسِّلْمَ﴾: في (ف)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك)، وفي (ش): بفتح السِّين المُشَدَّدَةِ.

والمِيمُ مكسورةٌ فيهنَّ؛ إِلَّا (ف)، فإِنَّها مُغْفَلَةٌ فيها، وهي كذلك في (س١).

٧٢٢. ﴿ وَضَعْفًا ﴾: في غيرِ الأَصلِ: بضمِّ الضَّادِ.

٧٢٤. ﴿وِلَيَتِهِمُ﴾: بفتج الواوِ في (س١) و(ش).

٧٢٥. ﴿لَا أَيْمَٰنَ ﴾: في (س١): بكسرِ الهَمْزَةِ، وفي (ف): مُغْفَلَةُ.

٧٢٧. (ضَمُّ): في الأُصلِ: بضمَّ المِيمِ المُشَدَّدَةِ، وفي (س١): فَفَالْمَا، وفي (في (س١): فَفَالْمَا، وفي (في) و(ك) و(ش): وفتحما، وذكر الحَوْدَيُّ (٤/ ١٦٧٥)

بإغْفالِهَا، وفي (ف) و(ك) و(ش): بفتحِها، وذكر الجَعْبَرِيُّ (٤/ ١٦٧٥) الوجهين.

٧٢٨. ﴿ يُضَلُّ ﴾: في (ش): بفتج الياءِ، وكسرِ الضَّادِ.

٧٣٤. (نَفَرِ): في (س١): زيادةُ وجهِ رفعِ الرَّاءِ، وفي (ف): زيادةُ وجهِ النَّصْبِ، وقد ذكر الفاسيُّ (٢/ ٥٠١)، والجَعْبَريُّ (٤/ ١٦٨٣) أَنَّه من الرِّوايةِ.

٧٣٥. ﴿ مَنُ ٱسِّسَ ﴾: في (ش): بفتح النُّونِ، والسِّينِ المُشَدَّدَةِ.

٧٣٦. ﴿ تَقَطَّعَ﴾: التاءُ في الأَصلِ، و(س١) و(ف): مُغْفَلَةُ، والعينُ مفتوحةُ، وفي (ك): التاءُ والعينُ مضمومتانِ، وفي (ش): مفتوحتانِ.

٧٣٧. (مُخَاطِبٌ): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الطَّاءِ.

٧٣٨. (وِلَا): في (ش): زيادةُ وجهِ فتحِ الواوِ، وفي (ف): مُغْفَلَةُ.

٧٤٠. (حم): تُقْرَأُ هكذا: حَا مِيمَ.

٧٤٢. (ضِيَاءٌ): في (س١): مُغْفَلَةُ الهَمْزِ، وفي أَحَـدِ وجهَيْ (ك) وفي (ش): بالنَّصبِ.

٧٤٥. ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾: في (س١): بالغيبِ.

٧٥٠. ﴿ يَعْزُبُ ﴾: في الأصل، و(س١): مُغْفَلَةُ الزَّايِ، وفي (ك):
 بكسرها، وفي (ش): بضمِّها.

٧٥٠. ﴿أَصْغَرُ ﴾ ﴿أَكْبَرُ ﴾: في (س١): بفتح رائِهما.

٧٥١. (وَقْفِ): في (ف): مُغْفَلَةُ الفاءِ، وفي (ك) و(ش): زيادةُ وجهِ نمِّها.

٧٥٣. ﴿ أَنَّهُ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ف) و(ش): بكسرِ الهَمْزَةِ.

٧٥٣. (عُلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ العينِ.

٧٥٥. ﴿ أُنِّي ﴾: في (ف) و(ش): بكسر الهَمْزَةِ.

٧٥٥. ﴿بَادِئَ﴾: في (س١) و(ش)، وأَحَدِ وجِهَيْ (ف): بالياءِ بدلَ الهَمْزِ، والظاهرُ أَنَّ الرِّوايةَ بالهَمْزِ، كما هـو ظاهرُ كلامِ أَبِي شَـامَةَ (٣/ ٢٣٢)، والجَعْبَرِيِّ (٤/ ١٧٣٣).

٧٥٩. ﴿غَيْرَ﴾: في الأَصلِ، و(س١): مُغْفَلَةُ الرَّاءِ، وفي (ف) و(ش): بفتحِها، وفي (ك): بضمِّها، والفتحُ ظاهرُ كلامِ الفاسيِّ (٣/٣).

٧٦٣. ﴿يَعْقُوبَ﴾: شَكُلُ الباءِ غيرُ ظاهرٍ في (ك)، ومضمومٌ في (ش). ٧٦٥. (اَمُرَاتَكَ): في (ف): بضمِ التاءِ.

٧٦٥. (وَأَبْدِلَا): في الأَصلِ: مُغْفَلَةُ الهَمْـرَةِ، وفي (ف): بضَمِّها، ولم يَحْكِ الهَمَدَانيُّ (٤/ ١٦٨) إِلَّا وجهَ فتحِها، وقد حَكَى الوجهينِ السَّخَاوِيُّ (٣/ ٩٩٦)، والفاسيُّ (٣/ ٣٣) -وقدَّما وجهَ الفتج-، وأَبو شَامَةَ (٣/ ٢٤٤)، والجُعْبَريُّ (٤/ ١٧٤٩)، وشَهَرَ وجهَ الفتج.

٧٦٦. ﴿ سُعِدُواْ ﴾: في (س١) و(ك): بفتح السّينِ.

٧٦٧. (يُشَدَّدُ): في الأَصلِ: بفتج الدَّالِ المُشَدَّدَةِ، وفي (س١): بإغْفَالِهَا، وفي (ف) و(ك) و(ش): بكسرِها، وهو ظاهرُ كلامِ الفاسيِّ (٣/٣)، والجُعْبَريِّ (٤/ ١٧٥٢).

٧٦٨. ﴿ويُرْجَعُ﴾: في (س١): مُغْفَلَةٌ، وفي (ش): بفتج الياءِ، وكسرِ الجبيم.

٧٦٩. ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾: في (س١): بالغيبِ.

٧٦٩. (بِهَا): في أُحَدِ وجهَيْ (ف) و(ك): هُنَا.

٧٦٩. (وَآخِرَ): في (ف) مُغْفَلَةً، وفي (ش): زيادةُ وجهِ كسرِ الرَّاءِ، وجعل أَبو شَامَةَ (٣/ ٢٥٧) الوجهينِ من الرِّوايةِ.

٧٧٢. ﴿ يَأْبَتَ ﴾: في الأَصلِ: مُغْفَلَةُ التاءِ، وفي (س١) و(ف)
 و(ك): مفتوحتُها، وفي (ش): مكسورتُها.

٧٧٣. (يَخْفَى): في الأَصلِ، و(س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ف) و(ك): بفتح الياءِ، وهو ظاهرُ كلامِ الجُعْبَريِّ (٤/ ١٧٦٨)، وفي (ش): بضمِّها.

٧٧٨. (كَاف): في الأَصلِ: مُثَلَّثَةُ الفاءِ، وفي (س١): مكسورتُها،
 وفي (ف) و(ك) و(ش): مفتوحتُها.

(٧٧٨): ﴿ٱلۡمُخۡلِصِينَ﴾: مُغۡفَلَةُ اللَّامِ في (س١) و(ف) و(ش)، وفي (ك): بالوجهينِ: الفتحِ والكسرِ.

٧٨٠. ﴿ نَشَاءُ ﴾: في (س١): بالياءِ.

٧٨٢. (يَايْئَسُ) والكلماتُ الثَّلَاثُ اللَّاتِي بعدَها: تُقْرَأُ على روايةِ البَرِّيِّ في (ف).

٧٨٣. (نُوحِي): في (س١): يُوحَىٰ.

٧٨٤. (وَثَانِيَ) ﴿نُنجِي﴾: في الأَصلِ، و(ف): مُغْفَلَتَانِ، وفي (س١): بفتح ياءِ (وَثَانِيَ)، ويَلْزَمُ منه تخفيفُ ﴿نُنجِي﴾، وهو الَّذي في (ك)، وهو ظاهرُ كلامِ الجَعْبَرِيِّ (٤/ ١٧٨٨)، وفي (ش): بإسكانِ ياءِ الأُولى، وفتج النُّونِ الأُخرى، وتشديدِ الجِيمِ المَكسورةِ من الكلمةِ الأُخرى، وهو -كما هو ظاهرُ- ليس موافقًا لأَيِّ من القراءتينِ في الكلمةِ.

٧٨٧. (صِنْوَانِنَ): في (س١): مُغْفَلَةٌ، وفي (ش): مرفوعةٌ.

٧٨٧. (ٱوَّلَا): في (ف) و(ش): بتنوين اللَّامِ.

٧٩٠. نصَّ السَّخَاويُّ (٣/ ١٠٣٣) على أَنَّ الشَّاطِبيَّ غَيَّرَ هذا البيت، بقولِه:

سِوَى ٱلشَّامِ غَيْرَ ٱلنَّازِعَاتِ وَوَاقِعَهُ \* لَهُ, نَافِعٌ فِي ٱلنَّمْلِ أَخْبَرَ فَٱعْتَلَىٰ وقد نصَّ الجَعْبَريُّ (٤/ ١٨٠٤) على أَنَّ الشَّاطِبيَّ خَيَّرَ بينهما، وقد رجَّحتُ البيتَ العَتِيقَ لِمَا يلي:

أُوَّلًا: اتِّفاقُ النُّسَخِ عليه.

ثانيًا: تَعْوِيلُ السَّخَاوِيِّ (٣/ ١٠٣٣) عليه، ومَيْلُ أَبِي شامَةَ (٣/ ٢٨٦) إليه، وصنيعُهما هذا يُؤيِّدُ ما نقله الجَعْبَريُّ من تخيير الشَّاطِيِّ.

ثالثًا: خُلُوهُ من عُيُوبِ المَبْنَى، بخلافِ البيتِ المُحْدَثِ؛ وإِن كان أوضحَ من جهةِ المَعْنَى. يُنظَرُ: إِبرازُ المَعاني (٣/ ٢٨٥- ٢٨٦)، وكنزُ المَعاني (٤/ ١٨٠٤).

٨٠٠. ﴿ يُضِلُّ ﴾: في الأَصلِ: بضمِّ اللَّامِ المُشَدَّدَةِ، وهي غيرُ ظاهرةٍ في (س١)، وفي (ف) و(ك): بفتحِها، وفي (ش): بالوجهينِ معًا؛ فيما يظهرُ.

٨٠١. ﴿لِتَزُولَ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ اللَّامِ الأُولى، وضمِّ الأُخرى، وقد أُشِيرَ إِليه في (ف). ٨٠٢. ﴿ سُكِّرَتُ ﴾: في (ك): بالتخفيفِ.

٨٠٢. ﴿ تُنَزَّلُ ﴾: في (س١): بفتحِ التَّاءِ، وهي مُغْفَلَةٌ في (ف).

٨٠٥. ﴿ يَقْنِطُ ﴾ ﴿ يَقْنِطُونَ ﴾ ﴿ تَقْنِطُواْ ﴾: في (س١): بفتح النُّونِ فيهنَّ، والأُولى مُغْفَلَةً في (ف).

٨٠٦. ﴿نُنجِيَنَـ ﴾: في (ك) و(ش): بسكونِ النُّونِ الآخِرَةِ، وهو خطأً، كما أَنَّه غيرُ مُتَّزن.

٨٠٨. ﴿نُنْبِتُ ﴾: في (س١) و(ش): بالياءِ بدلَ التُّونِ الأُولى.

٨١٠. ﴿ يُهُدَىٰ ﴾: في (س١) و(ش): يَهُدِي.

٨١١. (أَضًا): في (ف): زيادةُ وجهِ كسرِ الهَمْزَةِ.

٨١١. ﴿ تَتَفَيَّوُا ﴾: في (ش): بالياءِ بدلَ التاءِ الأُولى.

٨١٢. (مُعَلَّلًا): في (س١) وأَحَدِ وجهَيْ (ك)، وفي (ش): بكسرِ اللَّامِ المُشَدَّدَةِ.

٨١٣. ﴿ نَجْزِيَنَّ ﴾: في (ش) و(ك): بالياءِ.

٨١٣. (نَوَّلَا): في (ف): زيادةُ وجهِ ضَمِّ النُّونِ وكسرِ الواوِ المُشَدَّدَةِ، وقد حكاه الفاسيُّ (٣/ ٩١) وجهًا مَرْوِيًّا.

٨١٤. (نَصَّ ٱلْاَخْفَشُ): في (ش): نَصُّ ٱلْاَخْفَشِ.

٨١٥. ﴿ضَيْقٍ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ الضَّادِ، وفي (ف) و (ك): بكسرِها.

٨١٦. ﴿ لِنَسُوا ﴾: في (س١): بالياء بدلَ التُّونِ.

٨١٨. ﴿ أُفَّ ﴾: في (ك) و(ش): بكسر الفاءِ المُشَدَّدَةِ.

٨٢٠. ﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾: في (ف) و(ك): زيادةُ وجهِ ضمَّ القافِ.

٨٢٤. (عُمَّلَا): في الأَصلِ، و(ف): بكسرِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ، وهو خطأٌ، خلافُ ما عليه كبارُ الشُّرَّاجِ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ٣/ ١٠٦٠، والدُّرَّةُ الفَرِيدَةُ: ٣/ ١٠٦، وإبرازُ المَعاني: ٣/ ٣٢٣، وكَنْزُ المَعاني: ٤/ ١٨٦٤.

٨٢٥. ﴿خُسِفَ﴾: في (س١): بالياءِ.

٨٢٥. (نُونُه,): في (ك): بفتج النُّون الأُخرى، وهو خلافُ ظاهرِ كلامِ الفاسيِّ (٣/ ١٠٧)، والجِعْبَريِّ (٤/ ١٨٦٨).

٨٢٧. (وِلَا): في (ف): بفتحِ الواوِ.

٨٢٩. (وَضَمُ): مُغْفَلَةً في الأَصلِ، و(س١) و(ف)، وفي (ك)
 و(ش): بفتج الضادِ، وضمَّ المِيمِ المُشَدَّدَةِ، وعليه الفاسيُّ (٣/ ١١١)،
 وعلى ما أُثبِتَ أَبو شَامَةَ (٣/ ٣٢٦)، والجَعْبَريُّ (٤/ ١٨٧٤).

٨٢٩. ﴿عَلِمْتُ ﴾: مُغْفَلَةُ التاءِ في الأَصلِ، وفي (ف)، وأَحَدِ وجهَيْ (ش): زيادةُ وجهِ فتج التاءِ.

٨٣٩. (حُكْمَ): المِيمُ مُغْفَلَةً في الأَصلِ، و(س١) و(ف)، ومضمومةً في (ك)، ومفتوحةً في (ش).

٨٤٠. ﴿ يَكُن ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ التأنيثِ.

٨٤٢. (ٱلنُّونَ) الأُخْرَى: في (س١): بإغْفَالِ النُّونِ الأُخْرَى، وفي

(ف) و(ك) و(ش): بضَمِّها، وعليه الفاسيُّ (٣/ ١٢٤)، والجُعْبَريُّ (٤/ ١٨٩٨).

٨٤٤. (كَسْر): في (ك): كَسْرَ.

٨٤٤. (وَصَّلَا): في الأُصلِ، و(ك) و(ش): بوجهينِ: فتحُ الواوِ والصادِ المُشَدَّدَةِ، وفي (س١): بالأُوَّلِ منهما فقط، وفي (ف): بالآخَرِ فقطْ.

٨٤٥. (غَيْبَةً): الغينُ مُغْفَلَةٌ في الأَصلِ، و(س١) و(ف)، ومفتوحةً في (ك)، ومكسورةً في (ش).

٨٥٢. ﴿يَأْجُوجَ﴾ ﴿مَأْجُوجَ﴾: في (س١): بالضَّمِّ في جِيمَيْهِما.

٨٥٢. ﴿يُفْقِهُونَ ﴾: في (ك) و(ش): بفتحِ الياءِ والقافِ.

٨٥٤. (سَكِنُواْ): في (س١): مُغْفَلَةُ الكافِ المُشَدَّدَةِ، وفي (ك) و(ش): بفتحِها.

٨٥٤. (شُعْبَةِ): في (ف): بفتج التاءِ، وفي (ك) و(ش): بفتج التاءِ وكسرِها معًا.

٥٥٥. (ٱكْسِرُواْ): في (ك) و(ش): ٱكْسِرِ.

٨٥٨. (تَأُوُّلا): في (س١)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بفتح الواوِ المُشَدَّدِةِ.

٨٥٩. (وَمَا قَبْلَ): في ظاهرِ الأُصلِ، و(س١) و(ف): بضمَّ اللَّامِ، وهو خطأً بَيِّنُ.

٨٦١. ﴿عَتِيًّا﴾: في الأُصلِ، و(ك) و(ش): بضمِّ العينِ وكسرِها،

وفي (س١): مُغْفَلَةً، وفي (ف): بكسرها فقط.

٨٦١. ﴿ صِلِيًّا ﴾ ﴿ جِثِيًّا ﴾: في الأصل: بالكسر فيهما، وفي (س١): بالكسر في الأولى، وبإغْفَال الأُخرى، وفي (ك): بالضَّمِّ والكسر -معًا-

فيهما، وفي (ش): بالضَّمِّ في الأُولى، وبالضَّمِّ والكسرِ في الأُخرى.

٨٦٥. ﴿ وَأَنَّ ﴾: في (ف): بكسر الهَمْزَةِ.

٨٦٥. ﴿مِتُ ﴾: في (ف) و(ش): بضَمِّ المِيمِ.

٨٦٦. (مُقَامًا): المِيمُ مُغْفَلَةً في الأَصل، ومضمومةً في (س١) و(ف) و(ك)، ومضمومةً ومفتوحةً معًا في (ش).

٨٦٧. (ولَا): في الأُصلِ: بفتحِ الواوِ وكسرِها، وفي (س١) و(ك):

بكسرها، وفي (ش): بفتحِها، ونصَّ السَّخَاويُّ (٤/ ١٠٩٦) على أُنَّ الشَّاطِيِّ أُجَازَ الوجهينِ.

٨٧٣. ﴿ أَشْرِكُهُ ﴾: مُغْفَلَةٌ في (س١)، وفي (ف) و(ك) و(ش): بضمّ الهَمْزَةِ.

٨٧٤. ﴿ سِوَى ﴾: في (س١) و(ك) و(ش): بضمَّ السِّينِ، وفي (ف): هُ فَيْ فَا لَهُ

٨٧٦. (فَيُسْحِتَكُمُ): في (س١) و(ش): بفتح الياءِ والحاءِ، وهي غيرُ ظاهرةٍ في (ك).

٨٧٨. (سَاحِرٌ) (سِحْرٌ): في (ك) و(ش): بالجَرِّ فيهما.

٨٨٠. ﴿ يَحْلُلُ ﴾: في (ش): بكسرِ اللَّامِ الأُولى.

٨٨١. ﴿مُلْكِنَا﴾: في الأصل، و(ك): بضم المييم، وفي (س١):
 بكسرها، وفي (ش): بفتحها وكسرها.

٨٨٣. (ضَمَّهُ): في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ك): زيادةُ وجهِ ضَمِّ الضَّادِ، وفتحِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ.

٨٨٥. ﴿ تُرْضَىٰ ﴾: في (س١) و(ك) و(ش): بفتح التاءِ، وهي في
 (ف) مُغْفَلَةً.

٨٨٧. (وَآخِرَهَا): في (س١): بضَمِّ الرَّاءِ.

٨٨٨. ﴿ تُسْمِعُ ﴾: في (س١): بالغيبِ.

٨٨٩. (جِنَاذًا): في غيرِ الأُصلِ: بضمِّ الجِيمِ.

٨٨٩. ﴿لِنُحْصِنَكُمْ ﴾: في (س١) و(ف) و(ك): بالياءِ بدلَ النُّونِ لأُولى.

٨٩٥. (فَاطِرِ): مُغْفَلَةُ الرَّاءِ في الأَصلِ، ومكسورةٌ في (س١) و(ف)، ومفتوحةً في (ك) و(ش)، وعليه شرحُ الجِعْبَرِيِّ (٤/ ١٩٩٥).

٨٩٥. (وَرَفْعُ): في (س١): مُغْفَلَةُ العَيْنِ، وفي (ش): بفتحِها، وعليه شرحُ الفاسيِّ (٣٩٥/٣)، وأَبِي شَامَةَ (٨/٤)، والجَعْبَرِيِّ (١٩٩٥/٤).

٨٩٧. (مَنسَگًا): في الأَصلِ: بفتج السِّينِ، وهي في (س١): غيرُ ظاهرةٍ، وفي (ف) و(ك): بكسرِها، وفي (ش): بالوجهينِ.

٨٩٧. (بِٱلۡكَمۡرِ فِي ٱلسِّينِ): في (ك) و(ش): في ٱلسِّينِ بِٱلۡكَمۡرِ. ٩٠١. (ثُقِّلَا): في (ف): بفتحِ الثاءِ، والقافِ المُشَدَّدَةِ. \_\_\_\_\_ أيس التهاني \_\_\_\_ ضَبْطُ حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي \_\_\_\_

٩٠٤. ﴿ سَيْنَاءَ ﴾: في (س١)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ك): بكسر السِّين.

٩٠٥. ﴿تَثَرَّا ﴾: في (س١) و(ف) و(ك): بالتنوينِ.

٩٠٦. (وَٱلنُّونُ): في (س١): مُغْفَلَةُ النُّونِ الأَخْرَى، وفي (ف) و(ك)

و(ش): بفتحِها، وعليه شرحُ الفاسيِّ (٣/ ٢١٠)، والجَعْبَرِيِّ (٤/ ٢٠١٣).

٩١٠. ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ك) و(ش): بضَمِّ التاءِ، وفتحِ الجِيمِ.

٩١٤. ﴿غَيْرَ﴾: مُغْفَلَةُ الرَّاءِ في الأَصل، ومفتوحةٌ في (س١)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ش)، ومضمومة في (ف)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ش)، ومكسورةً في (ك)، وعلى الضَّمِّ ظاهرُ شرحِ الفاسيِّ (٣/ ٢١٩)، والجَعْبَرِيِّ (٤/ ٢٠٢٦).

٩١٥. (دُرِّيُّن): في (ش): بالهَمْز بعدَ الياءِ الخفيفةِ.

٩١٦. ﴿ تُوقَّدُ ﴾: في (س١): بالياءِ.

٩١٩. ﴿ ثَلَثُ ﴾: في (ك): بفتح الثاء الأخرى.

٩٢٠. ﴿ نَأْكُلُ ﴾: في (س١)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ش): بالياءِ.

٩٢١. ﴿ فَنَقُولُ ﴾: في (س١): بالياءِ، وفي (ش): بالتُّونِ والياءِ معًا.

٩٢١. ﴿ تَسْتَطِيعُونَ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ الياءِ.

٩٢٢. ﴿ نُنزِلُ ﴾: في (س١): بالياءِ بدلَ النُّونِ الأُولي، وهو لا يوافقُ أيًّا من القراءتينِ. ٩٢٢. (وَخَفَّ): في الأصلِ: بفتج الخاءِ، وعليه ظاهرُ شرج الفاسيِّ (٣/ ٢٢٨)، وفي (س١) و(ك) و(ش): بكسرِ الخاءِ، وعليه شرحُ الجَعْبَريِّ (٤/ ٢٠٤٥)، وهي في (ف): مُغْفَلَةٌ.

٩٢٨. ﴿ لَئَيْكَةِ ﴾: مُغْفَلَةُ التاءِ في الأَصلِ، و(س١)، ومفتوحتُها في (ك)، ومكسورتُها في (ش).

٩٣٢. ﴿شِهَابِ﴾: مُغْفَلَةً في (س١)، ومضمومةً بالتنوينِ في (ش)، وما أُثْبِتَ عليه شرحُ الجِعْبَريِّ (٤/ ٢٠٦٧).

٩٣٤. (مُوصِلًا): في (ك) و(ش): زيادةُ وجهِ فتحِ الصَّادِ.

٩٣٥. (مُبْدِلَا): في (ش): زيادةُ وجهِ فتج الدَّالِ، وهو الَّذي عليه شــرحُ أَبِي شَــامَةَ (٤/ ٥٠)، وعــلى وجــهِ كســرِها شــرحُ الجَعْـبَريِّ (٤/ ٢٠٧٢).

٩٣٧. (عَلَا): في (س١)، وأَحَـدِ وجهَيْ (ك) و(ش): عَلَىٰ، وعــلى ما أُثْبِتَ شرحُ السَّخَاوِيِّ (٤/ ١١٥٧)، وهو وجــهُ في شرحِ أَبِي شَامَةَ (٤/ ٥٨)، والجَعْبَريِّ (٤/ ٢٠٧٥).

٩٣٧. (ٱلْإِدْغَامُ): في الأَصلِ: بفتج المِيمِ، وهو خطأً، وعلى ما أُثْبِتَ الفاسيُّ (٣/ ٢٤٧)، وأَبو شَامَةَ (٤/ ٥٨)، والجعْبَريُّ (٤/ ٢٠٧٥).

٩٣٨. ﴿ٱلسُّوقِ﴾ ﴿سَاقَيْهَا﴾ ﴿سُوقِـ﴾: في (ف): بهمزِهنَّ.

٩٤٢. ﴿ ٱلعُمْيَ ﴾: في (ف): بكسرِ الياءِ.

٩٤٤. (بَلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ (تَلَا)، ولم أُجِدْ أُحَدًا من كبارِ

الشُّرَّاجِ ذَكَرَهِ.

٩٤٥. (وَيَابِهِ،): في (ف): زيادةُ وجهِ (وَيَاؤُهُ)، وقد نَصَّ السَّخَاويُّ (٤/ ١١٦٥) على تجويزِ الشَّاطِيِّ الوجهينِ.

٩٤٦. ﴿ يُصْدِرَ ﴾: في (س١) و(ك) و(ش): يَصْدُرَ.

٩٤٧. (جِذُوَةِنِ): في الأُصلِ: مُغْفَلَةُ، وفي (س١) و(ف) و(ش):

بكسرِ الجِيمِ والتاءِ المُنَوَّنَةِ، وفي (ك): بضمِّهما.

٩٤٧. (وَٱلْفَتْحُ): في (س١) و(ف) و(ك): بفتج الحاءِ، وعليه شـرحُ الفاسيِّ (٣/ ٢٦١)، والجَعْبَريِّ (٤/ ٢٠٩٤).

٩٤٩. ﴿يُرْجَعُونَ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ (يَرْجِعُونَ).

٩٥٢. ﴿تَرَوُّا ﴾: في (ك): بالغيبِ.

٩٥٣. (مَوَدَّةُ فَ): في الأَصلِ: بالفتح المُنَوَّنِ، وفي غيرِه: بالضَّمَّ المُنَوَّنِ، وعليه ظاهرُ شرج الفاسيِّ (٣/ ٢٦٨)، والجِعْبَريِّ (٤/ ٢١٠٧).

٥٥٥. ﴿وَيَقُولُ﴾: في (س١): بالنُّونِ.

٩٥٧. (وَإِسْكَانَ): في الأُصلِ: غيرُ ظاهرةٍ، وفي (س١) و(ف): بالفتج، وفي (ك) و(ش): بالضَّمِّ، وعلى الفتح ظاهرُ شرح الجُعْبَريِّ (٤/ ٢١١٤).

وَمِن سُورَةِ ٱلرُّومِ إِلَىٰ سَبَأَ: في (س١) و(ف) و(ك): إِلَىٰ سُورَةِ سَبَأَ. ٩٥٨. ﴿نُذِيقَــ﴾: في (س١) و(ك) و(ش): بالياءِ بدلَ النُّونِ.

٩٥٨. ﴿ لِلْعَالِمِينَ ﴾: مُغْفَلَةُ اللَّامِ الثَّالثةِ في (س١)، ومفتوحتُها في

(ك) و(ش).

٩٥٩. ﴿لِتُرْبُواْ ﴾: في (س١): زيادةُ وجهِ الياءِ.

٩٧٠. ﴿ مُقَامَ ﴾: مُغْفَلَةُ المِيمِ الأولى في (س١)، ومفتوحتُها في (ش). ٩٧١. (أَسُوَةٍ): مُغْفَلَةُ الهَمْزَةِ في (س١)، ومكسورتُها في (ف)، وأُحَدِ وجهَىٰ (ك) و(ش).

٩٧٣. ﴿ يَكُونَ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ النُّونِ، وفي (ش): مضمومتُها. ٩٧٣. ﴿خَاتِمَ﴾: في (ش): بفتح التاءِ.

سُورَةُ سَبَإٍ وَفَاطِرَ: فِي الأَصل: بكسرِ الأَوَّلِ مُنَوَّنًا، وإغْفَالِ الآخَر، وفي (س١): مَطْمُوسَةُ، وفي (ك) و(ش): بفتحِهما من غير تنوين، وفي (ف): بفتحِ الأُوَّلِ من غيرِ تنوينٍ، وكسرِ الآخَرِ مُنَوَّنًا.

٩٧٥. ﴿ عَالِمٍ ﴾ ﴿ عَلَّمٍ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ، وفي (ك): بضَّمّ الأُولى، وبالتنوين المَكسور في الأُخرى، وفي (ش): بضَمِّ المِيمَيْن وكسرِهما معًا، ويتعيَّنُ ما في الأُصل؛ لأنَّه لَفَظَ بالقراءتينِ، ولم يقيِّدُهما -كما قال الجَعْبَرِيُّ (٥/ ٢١٦٦- ٢١٦٧)-، إضافةً إلى عدم اتِّزَانِ البيتِ على ما في (ك).

٩٧٥. ﴿ أَلِيمٍ ﴾: في (ك): بالتنوين المَضمومِ.

٩٧٦. ﴿ نَخْسِفُ ﴾ ﴿ نَشَأُ ﴾ ﴿ نُسْقِطُ ﴾: في غيرِ الأَصلِ: بالياءِ فيهنَّ.

٩٧٨. ﴿ مَسَاكِنِهِمْ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ ضَمِّ النُّونِ والهَاءِ.

٩٧٩. ﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾: في (س١): غيرُ ظاهرةٍ، وفي (ف) و (ك): بفتج الرَّاءِ.

٩٨١. ﴿ أُذِنَ ﴾: في (ش): بفتحِ الهَمْزَةِ.

٩٨٢. ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾: في (ك) و(ش): بالهَمْز بدلَ الواو.

٩٨٣. ﴿غَيْرِ﴾: مُغْفَلَةً في الأَصلِ، ومكسورةً في (س١) و(ف)، ومضمومةً في (ك) و(ش).

٩٨٤. ﴿ نَجُزِي﴾ ﴿ كُلَّ﴾: في الأَصلِ، و(س١): أُخْرَاهما: مُغْفَلَةً، وهي بالفتح في (ف) و(ك)، وفي (ش): بالياء في أُولَاهما -مَبْنِيَّةً للمفعولِ-، وبالضَّمِّ في أُخْرَاهما.

٩٨٥. (حَقّ): في (س١): بتنوين قافِها المَكسورةِ.

٩٨٧. ﴿ وَٱلْقَمَرُ ﴾: في غيرِ الأصلِ: بفتحِ الرَّاءِ.

٩٨٩. (وَسَاكِنُ): مُغْفَلَةُ النُّونِ في الأَصلِ، ومضمومتُها في (س١)، ومضمومتُها ومفتوحتُها معًا في (ف) و(ك)، ومفتوحتُها فقط في (ش)، والوجهانِ في شرح الفاسيِّ (٣/ ٣١٥)، والجَعْبَرِيِّ (٥/ ٢١٩٨).

٩٩٦. ﴿عَجِبْتُ﴾: في (ف): بفتح التاءِ.

٩٩٧. ﴿ يُنزِفُونَ ﴾: في (ف)، وأَحَدِ وجهَيْ (ش): زيادةُ وجهِ فتج الزَّايِ. ٩٩٧. ﴿ يُزفُونَ ﴾: في (ف): مُغْفَلَةُ الياءِ، وفي (ش): بفتحِها.

٩٩٨. ﴿ تَرَىٰ ﴾: في (ك): بضَمِّ التاءِ، وكسرِ الرَّاءِ، وياءٍ بعدَها.

١٠٠١. ﴿ فُوَاقِ ﴾: في (س١): بفتحِ الفاءِ.

١٠٠٥. (مَدُّ): في (ك): بفتحِ الدَّالِ المُشَدَّدَةِ، وفي (ش): بفتحِها

وضَمِّها معًا.

١٠٠٦. (ٱلنَّصُبُ): في (ف) و(ش): بفتحِ الباءِ، وهو الَّذي عليه شرحُ أَبِي شَامَةَ (٤/ ١٣٩)، وظاهرُ شرحِ الفاسيِّ (٣/ ٣٤٠)، والجَعْبَريِّ (0/ ۲۲۲).

١٠٠٨. ﴿فُتِحَتُ ﴾: في (ك): بتشديدِ التاءِ الأولى.

١٠١٠. ﴿ تَدْعُونَ ﴾: في (س١): غيرُ ظاهرةٍ، وفي (ك) و(ش): بالياءِ.

١٠١١. (وَرَفْعُ): في غيرِ الأَصلِ: بفتحِ العينِ، وهو ظاهرُ شـرج أَبِي شَامَةَ (٤/ ١٤٣)، والجَعْبَرِيِّ (٥/ ٢٢٤٧).

١٠١١. ﴿ ٱلْفَسَادَ ﴾: في (س١) و(ف)، وأَحَدِ وجهَيْ (ك): بضَمِّ الدَّالِ. ١٠١٢. ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾: في (س١): مُغْفَلَةُ العينِ، وفي (ك)، وأُحَدِ وجهَيْ (ش): مفتوحتُها.

١٠١٤. (ثَلَاثَةُ): في (ش): بالفتح المُنَوَّنِ.

١٠١٦. ﴿يُحْشَرُ﴾: في الأَصلِ: بفتج الياءِ، وضَمَّ الشِّينِ، وهو خطأً، وفي (ك): (نَحْشُرُ).

١٠١٨. ﴿ يُوحَىٰ ﴾: في (س١): بكسر الحاء، وياءٍ بعدَها.

١٠٢٣. (وَتَحْرِيكِهِ-): في الأُصل: بضَمِّ الكاف والهَاءِ، والظاهرُ أَنَّه خَطَأً، وما أُثْبِتَ هـو ظاهرُ شــرج الفاسيِّ (٣/ ٣٦١)، وأَبي شَـامَةَ (٤/ ١٥٩)، والجَعْبَرِيِّ (٥/ ٢٢٧٨).

١٠٢٥. ﴿ سُلُفًا ﴾: في (ش): بفتح السِّينِ واللَّامِ.

١٠٢٩. (ٱخۡفِضُواْ): في (س١): (ٱخۡفِضِ).

١٠٣٠. ﴿ ٱعۡتِلُوهُ ﴾: في (س١): شَكُلُ التاءِ غيرُ ظاهرٍ، وفي (ك): بضمَّها. ١٠٣٠. ﴿ أَنَكَ ﴾: في (س١) و(ش): بكسرِ الهَمْزَةِ، وهي في (ف): مُؤْةً اللهُمْ

١٠٣١. ﴿ ءَايَاتٍ ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ الضَّمِّ المُنَوَّنِ.

١٠٣١. (إِنَّ): في الأَصلِ: بفتج الهَمْزَةِ، وظاهرُ كلامِ الشُّرَّاجِ الكبارِ أَنَّهَا بالكسرِ. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ٤/ ١٢٤٠- ١٢٤٢، والدُّرَّةُ الفَرِيدَةُ: ٥/ ٩٣- ٩٦، وإبرازُ المَعـاني: ٥/ ٩٣- ٩٦، وإبرازُ المَعـاني: ٥/ ١٣٨- ١٧٢، وكُثْرُ المَعاني: ٥/ ٢٩٨.

١٠٣٢. (غِشَاوةً): في (س١): بالضمِّ المُنَوَّنِ.

١٠٣٣. (ٱلْمُحَسَّنُ): شَكُلُ السِّينِ غيرُ ظاهرٍ في الأَصلِ، وهو بالكسرِ المُشَدَّدِ في (س١)، وهو خطأً، خلافُ ما في شَرْج الفاسيِّ (٣٧٤)، وشَرْج الجَعْبَريِّ (٥/ ٣٠٣).

١٠٣٤. (وَغَيْرُ): في الأَصلِ، و(س١): بفتح الرَّاءِ وضمَّها، وفي (ف)
 و(ك) و(ش): بضمَّها فقط، وقد ذكر السَّخَاويُّ الوجهينِ (٤/ ١٢٤٤).
 ١٠٣٧. (تَلَا): في (ك): زيادةُ وجهٍ، وهو: (بَلَا).

وَمِن سُورَةِ مُحَمَّدٍ -عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ- إِلَىٰ ٱلرَّمْمَنِ -عَزَّ وَجَلَّ-: في (س١): مَطْمُوسَةُ، وفي (ف) و(ش): زيادةُ (سُورَةِ) قبلَ لفظِ (ٱلرَّمْمَنِ)، وفي (ش): ﷺ بدلَ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ)، وفي (ك): سقط لفظُ:

(عَزَّ وَجَلَّ).

١٠٤٠. ﴿ أَسْرَارَهُمْ ﴾: في (ق): بكسر الهَمْزَةِ.

١٠٤٠. ﴿يَبْلُوَنَّكُمْ﴾ ﴿يَعْلَمَ﴾ ﴿وَيَبْلُوَ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ النُّون فيهنَّ.

١٠٤٢. ﴿ كَلَّمَ ﴾: في (ك) و(ش): زيادةُ وجهِ كسرِ المِيمِ.

١٠٤٦. (ٱلصَّعْقَةِ): في (س١): مُغْفَلَةُ التاءِ، وفي (ف) و(ك)
 و(ش): مضمومتُها.

١٠٤٦. ﴿قَوْمٍ ﴾: في (س١) و(ش): زيادةُ وجهِ فتحِ المِيمِ.

١٠٤٧. ﴿ أَلَتْنَكَ ﴾: في (ف) و(ك): بكسرِ اللَّامِ.

١٠٤٧. (ٱلجُهَلَا): في (ك): بكسرِ الجِيمِ، وصرَّح بفتحِها -فقطُ-الهَمَذَانيُّ (٥/ ١٢٧)، وأَبو شَامَةَ (٤/ ١٨٦).

١٠٤٨. ﴿ يَصْعَقُونَ ﴾: في (س١) و(ك): بضمِّ الياءِ.

١٠٥١. ﴿ ضِئْزَىٰ ﴾: في (س١)، وأَحَدِ وجَهَيْ (ك) و(ش): بالياءِ بدلَ الهَمْزَةِ.

١٠٥٢. ﴿ ٱلرَّيْحَانُ ﴾: في (ف): بكسرِ النُّونِ.

١٠٥٣. ﴿ٱلْمُنشِئَاتُ﴾: الشينُ: مفتوحةً في (س١)، و(ك)، و(ش)،
 ومُغْفَلَةً في (ف)، والتَّاءُ: مكسورةً في (س١) و(ش).

١٠٥٣. (ٱلشِّينُ): في (س١) و(ش): بفتح التُّونِ.

١٠٥٤. ﴿ شِوَاظً ﴾: في غير الأصل: بضَمِّ الشِّينِ.

٥٠٥٥. (يَطْمِثُ فِيْ ٱلْأُولَىٰ): في (س١): (يَطْمِثُ ٱلْأُولَىٰ)، وقد ذكر هذه الرِّوايةَ الفاسيُّ (٣/ ٤٠٦)، والجَعْبَرِيُّ (٥/ ٢٣٥٨).

١٠٦٠. ﴿شَرْبَ ﴾: في (س١) و(ك): بضَمِّ الشِّينِ.

١٠٦١. ﴿ أَخَذَ ﴾: في (ف) و(ك): بضَمِّ الهَمْزَةِ، وكسرِ الخاءِ.

١٠٦١. (حُوَّلًا): في (س١) و(ك): بكسر الواو المُشَدَّدَةِ، وهو خلافُ ما في شرح الهَمَذَاني (٥/ ١٥٢)، وأَبي شَامَة (٤/ ٢٠٠)، والجَعْبَري (٥/ ٢٣٧٣).

وَمِن سُورَةِ ٱلْمُجَادِلَةِ ...: في غيرِ الأُصلِ: بفتج الدَّالِ.

١٠٦٧. (ٱلغَقِيلُ): في (س١): شَكْلُ اللَّامِ غَيرُ ظاهرٍ، وفي (ف) و(ك)و(ش): بفتحِها، وعليه ظاهرُ شرحِ الفاسيِّ (٣/٤١٩)، وأَبِي شَامَةَ (٤/ ٢٠٥)، والجِعْبَريِّ (٥/ ٢٣٩٢).

١٠٦٨. (وَكَسْرَ ... وَالْفَتْحَ): في الأصلِ، و(ف) و(ش): بفتج الرَّاءِ والحاءِ وضمِّهما معًا، وفي (س١) و(ك): بفتجهما فقط، وقد ذكر الوجهين السَّخَاوِيُّ (٤/ ١٢٧٧)، والفاسيُّ (٣/ ٤٢٠)، وأبو شَامَة (٤/ ٢٠٦)، والجُعْبَرِيُّ (٥/ ٢٣٩٥).

١٠٧٢. (حُلَىٰ): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الحاءِ.

١٠٧٣. ﴿أَكُنَ﴾: النُّونُ مُغْفَلَةٌ في (س١)، ومفتوحةٌ في (ف)
 و(ك) و(ش).

١٠٧٩. (شِفَاءٌ): في (ك): زيادةُ وجهِ الفتحِ المُنوَّنِ، ولم أَجِدْ أَحَدًا
 من الشُّرَّاحِ الكبار يُؤَيِّدُه.

١٠٨٣. (وُدًّا): في (ف): بفتحِ الواو.

١٠٨٤. ﴿إِنَّ ﴾: في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الهَمْزَةِ.

١٠٨٥. ﴿إِنَّهِ ﴾: في (س١): بفتح الهَمْزَةِ.

١٠٨٧. ﴿لُبَدًا﴾: في (ف): بكسرِ اللَّامِ وضَمِّها، وفي (ك) و(ش): بكسرها فقط.

١٠٨٩. (ثُلُثِهُ): في غيرِ الأَصلِ: ما يُفِيدُ سكونَ اللَّامِ، وكسرَ الهَاءِ، مع صِلَتِها.

١٠٩١. (مُسْتَنفِرَهُ): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ الفاءِ.

١٠٩٦. (عَليهِمَ): في (س١) و(ف): مُغْفَلَةُ الهَاءِ والمِيمِ، وفي (ك):
 زيادةُ وجهِ فتح الياءِ، وضَمِّ الهَاءِ، وفي (ش): بسكونِ الياءِ، وضمِّ الهَاءِ والمِيمِ.

١٠٩٦. (عُلَا): في (ف) و(ك) و(ش): عَلَا.

١٠٩٧. (خَاطَبُواْ): مُغْفَلَةُ الطَّاءِ في (س١)، ومكسورتُها في (ف) و(ك) و(ش).

١٠٩٧. ﴿تَشَاؤُونَ﴾: في (ش): زيادةُ وجهِ الغيبِ.

١٠٩٧. ﴿ أُقِّتَتُ ﴾: تُقْرَأُ هكذا: وُقِّتَتْ.

١١٠١. (صُحْبَتُهُمْ): في (س١): (صُحْبَتُهُمْ).

١١٠٢. ﴿ أَنَا ﴾: الهَمْزَةُ مُغْفَلَةً في (س١)، ومكسورةً في (ف) و(ش).

١١٠٤. ﴿ بِضَّنِينٍ ﴾: في (ش): بالضَّادِ بدلَ الظَّاءِ، وفي شرحِ أَبِي شَامَةَ (٤/ ٢٤٩) ما يُفْهَمُ منه روايةُ الظَّاءِ.

١١٠٥. (عَلَا): في (ك): بضَمِّ العين.

١١٠٦. ﴿ تَرُكَبَنَّ ﴾: في (س١) و(ك) و(ش): بضَمِّ الباءِ.

١١٠٦. (نُهَّلَا): في (ك): بكسرِ الهَاءِ المُشَدَّدَةِ، ولم أَجِدْ أَحَدًا
 من الشُّرَّاحِ الكبار يُؤَيِّدُه.

١١٠٨. ﴿ يُسْمَعُ ﴾: في الأَصلِ: بفتحِ الياءِ، وهو خطأٌ.

١١٠٨. (جَلًا): في (ف): زيادةُ وجهِ كسرِ الجيمِ.

١١١٠. ﴿ٱلۡوَتۡرِ﴾: مُغْفَلَةُ في (س١) و(ف)، وفي (ك): بفتج الواو
 وكسرِها، وكسرِ الرَّاءِ، وفي (ش): بكسرِ الواوِ، وضمِّ الرَّاءِ.

١١١١. ﴿ يَحُضُّونَ ﴾: في غيرِ الأَصلِ بالخطابِ.

١١١١. (ثُمِّلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ فتج المِيمِ المُشَدَّدَةِ، ولم أَجِدْ أَحَدًا من الشُّرَّاجِ الكبارِ يُؤَيِّدُه.

١١١٢. ﴿يُوثِقُ﴾: مُغْفَلَةُ النَّاءِ في الأَصلِ، و(س١) و(ف)، ومفتوحتُها في (ك)، ومكسورتُها في (ش).

١١١٢. ﴿ فَكُّ ﴾: مُغْفَلَةُ الكافِ في (س١) و(ف)، ومفتوحتُها في (ش).

١١١٤. (بِٱلْفَا وَأَنجَلَا): في (ك): زيادة وجه: (بِٱلْفَاءِ وَٱنجَلِى)،
 ولم أَجِدْ أَحَدًا من الشُرَّاحِ الكبارِ يُؤَيِّدُه.

١١١٦. ﴿مَطْلِعِ﴾: مُغْفَلَةُ اللَّامِ في (س١)، وفي (ش): بفتحِها.

١١١٦. ﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾: في (ك) و(ش): بياءٍ مَدِّيَّةٍ، وبعدَها هَمْزَةً مفتوحةً.

١١١٨. ﴿عُمُدٍ﴾: في (س١) و(ش): بفتج العينِ والمِيمِ.

١١١٨. (غَيْرَ): في (س١): بإغْفَالِ الرَّاءِ، وفي (ف) و(ك) و(ش): بضمِّها، وهو ظاهرُ شرحِ الفاسيِّ (٣/ ٤٨٦)، والجَعْبَريِّ (٥/ ٢٥٣٢).

١١٢٧. (ٱلْحَمْدِ): في (ك): زيادة وجهِ ضَمِّ الدَّالِ.

١١٣٦. (عُنُواْ): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ العينِ، ولم أَجِدْ أَحَدًا من الشُرَّاحِ الكبار يُؤَيِّدُه.

١١٣٦. سقط من الأُصلِ تسعةُ أبياتٍ بعدَ هذا البيتِ.

١١٤٠. (وَوَسُطُهُمَا): مُغْفَلَةُ الطَّاءِ في (س١)، ومفتوحتُها في (ك) و(ش)، والضَّمُ هو ظاهرُ كلامِ أَبِي شَامَةَ (٤/ ٣٠١).

١١٤١. (مُقَلَّلَا): في (ك): زيادةُ كسرِ اللَّامِ المُشَدَّدَةِ، ولم أَجِدْ أَحَدًا من الشُّرَّاحِ الكبارِ يُؤَيِّدُه؛ بل هو خلافُ ظاهرِ شرحِ الجُعْبَريِّ (٥/ ٢٥٧٦).

١١٤٢. (وَدُونَهُ): لا تُوصَلُ هاءُ الكِنَايَةِ في هذه الكلمةِ؛ مُراعاةً للوَزْنِ، وقَصْرُ مِثْلِها سائغٌ قراءةً وشِعْرًا. يُنظَر: الكتابُ: ١/ ٢٩- ٣٠، وما يحتملُ الشَّعْرُ من الضَّرُورَةِ: ١٢٦- ١٢٨، والخصائص: ١٢٨، ٢٩٢،

٥٤٣، والنَّشْرُ: ١/ ٣٠٥- ٣١٢، وطَيِّبَةُ النَّشْرِ: ١٥١ - ١٦١.

١١٤٨. (كِلْمَةُ أَوَّلَا): في (ش): بتنوين ضَمِّ التاءِ، ونَقْلِ حركةِ همزة (أُوَّلا) إليه.

١١٥٠. (سَجُلُ): في (س١): مُغْفَلَةُ اللَّامِ، وفي (ف) و(ك) و(ش): ىفتحها.

١١٥١. (وَنُونَ): في غيرِ الأَصل: بكسرِ النُّونِ مُنَوَّنَةً.

١١٥٤. (حُرُوفُ ... ٱلرِّخُوَ): في (س١) و(ف): بكسر الواو في (ٱلرِّخْوَ)، وفي (ك): بفتحِ الفاءِ، وزيادةِ وجهِ فتحِ الرَّاءِ المُشَدَّدةِ، والشُّرَّاحُ الكبارُ على خلافِ فتحِ الفاءِ وكسر الواو. يُنظَرُ: فتحُ الوَصِيدِ: ٤/ ١٣٥٦- ١٣٥٧، والدُّرَّةُ الفَريدَةُ: ٥/ ٣٣٠- ٣٣١، واللَّالِئُ الفَريدَةُ: ٣/ ٥٠٢، وإبرازُ المَعاني: ٤/ ٣١٥، وكَنْزُ المَعاني: ٥/ ٢٥٩٣.

١١٥٨. (عُلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ فتحِ العينِ.

١١٦٣. (ٱلْخُلُق): في (س١) و(ف)، وأُحَدِ وجهَيْ (ك) و(ش): بفتح الخاءِ، ولم يُثْبِتِ السَّخَاوِيُّ (٤/ ١٣٦٤) إِلَّا وجهَ الضَّمِّ.

١١٦٧. (مُزَلَّلَا): في (ك): زيادةُ وجهِ كسر اللَّامِ المُشَدَّدَةِ، وهو خلافُ ظاهرِ كلامِ الفاسيِّ (٣/ ٥٠٧)، وأَبي شَامَةَ (١/ ٣٢٨)، والجَعْبَرِيِّ (٥/ ٢٦١٤).



- ١. إِبْرَازُ المَعانِي، من حِرْزِ الأَمانِي، لأَبي شَامَة، ت: محمود جادُو، الجامعةُ
   الإسلاميَّة، بالمَدينةِ النَّبَويَّة، الأُولى، ١٤١٣.
- أَجْوِبَةُ ابنِ الجَزَرِيَ على المَسائلِ القَبْرِيزِيَّةِ في القراءاتِ، لإبنِ الجَزَرِيِّ،
   مَخْطُوطٌ، من مكتبةِ الرِّياضِ السُّعُودِيَّةِ العلميَّةِ، رقمُه: ٨٧٨.
- ٣. أخلاق أهلِ القرآنِ، للآجُرِّيِّ، ت: محمَّد عَمْرِو بن عبدِ اللَّطِيفِ،
   دارُ الكُتُب العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، النَّالثةُ، ١٤٢٤- ٢٠٠٣م.
- أزهارُ الرَّياضِ، في أخبارِ عِيَاضِ، للمَقَريِّ، ت: جماعةٍ من أهلِ العلمِ،
   مطبعةُ لَجْنَةِ التأليفِ والتَّرْجَمَةِ والنَّشْرِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ، وقد طُبِعَت أَجزاؤُه
   في سنينَ مُتَفَاوتَةِ.
- أَساسُ البلاغةِ، للزَّمَخْشَريَّ، ت: محمَّد باسِلٍ عُيُونِ السُّودِ، دارُ الكُتُبِ
   العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤١٩- ١٩٩٨ م.
- أَصُولُ الضَّبْطِ، وكَيْفِيَّتُه على جهةِ الإختصارِ، لأبي داؤدَ: سليمانَ بنِ نَجَاجٍ،
   ت: أَحمدَ شِرْشَالٍ، مُجَمَّعُ المَلِكِ فَهْ دٍ لطباعةِ المُصحفِ الشريفِ،
   المَدينةُ النَّبَويَّةُ، الأُولى، ١٤٢٧.
- ٧. إكمالُ الإعلام، بتَثْلِيثِ الكلامِ، لإبنِ مالكِ، ت: سَعْدِ الغامِديّ، مركزُ البحثِ العلميّ وإحياءِ التُراثِ، بجامعةِ أُمَّ القُرَى، بمَكَّة، الأولى،
   ١٤٠٤م.

 ٨. الإمامُ أَبو القاسِمِ الشَّاطِئِيُ، لعبدِ الهَادي حَمِيتُو، أَضواءُ السَّلَفِ، الرِّياضُ، السُّعُودِيَّةُ، الأُولى، ١٤٢٥- ٢٠٠٥ م.

- ٩. إِنْبَاهُ الرُّواةِ، على أَنْبَاهِ النُّحاةِ، للقِفْطيِّ، ت: محمَّد (أَبو الفضلِ) إبراهيمَ،
   دارُ الفِكْرِ العربيِّ، بالقاهِرَةِ، ومؤسَّسةُ الكُتُبِ الثَقافيَّةِ ببَيْرُوتَ، الأُولى:
   ١٤٠٦ ١٩٨٦ م.
- البداية والنّهاية، لإبن كثير، ت: عبد الله التُركيّ، بالتعاون مع مَرْكَزِ البُحُوثِ والدّراساتِ العربيّةِ والإسلاميّةِ بدارِ هَجَرَ، دارُ هَجَرَ، الجِيرَة، مِصْرُ، الأولى، ١٤١٩- ١٩٩٨ م.
- ١١. بَرْنامَجُ التَّجِيبِيِّ، للتُّجِيبِيِّ، ت: عبدِ الخفِيظِ مَنْصُورٍ، الدارُ العربيَّةُ للكتابِ، بليبِيا وتُونُسَ، ١٩٨١ م.
- ١٠. بُغْيَةُ الطَّلَبِ، في تاريخ حَلَبَ، لإبنِ العَدِيمِ، ت: سُهَيْلٍ زَكَّارٍ، دارُ الفِكْرِ،
   بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأولى.
- ١٣. بُغْيَـةُ الوُعاةِ، في طَبَقَاتِ اللَّغَــوِيَّين والنُّحَاةِ، للسُّــيُوطِيِّ، ت: محمَّـدِ
   (أَبو الفضلِ) إبراهيمَ، دارُ الفِكْرِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الثَّانيةُ، ١٣٩٩- ١٩٧٩ م.
- ١٤. تامج العَرُوسِ، من جَوَاهِرِ القامُوسِ، للزَّبِيديِّ، ت: جماعةٍ من أَهلِ العلمِ،
   اشترك في إصدارِها وزارةُ الإعلام، والمَجلسُ الوَظنيُّ للثَقافةِ والفُنُونِ
   والآدابِ، بدولةِ الكُورْئِتِ، الأُولى، وقد طُبِعَت أَجزاؤُه في سنينَ مُتَفَاوِتَةٍ.
- ١٥. تاريخُ الإسلام، ووَفَيَاتُ المَشاهِيرِ والأَعْلام، للذَّهَبِيَّ، ت: بَشَّارِ بنِ عَوَّادٍ،
   دارُ الغَرْبِ الإسلاميِّ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٢٤- ٢٠٠٣ م.
- ١٦. التَّكْمِلَةُ، لكتابِ الصَّلَةِ، لابنِ الأَبَّارِ، ت: بَشَّارِ بنِ عَوَّادٍ، دارُ الغَرْبِ الإسلامِّ، تُونُسُ، الأُولى، ٢٠١١ م.
- التَّكْمِلَةُ، لوَفَيَاتِ التَقَلَةِ، للمُنْذِريِّ، ت: بَشَّارِ بنِ عَوَّادٍ، مؤسَّسةُ الرِّسالةِ،
   بَيْرُوثُ، لبنانُ، القَالدةُ، ١٤٠٥- ١٩٨٤ م.

- ١٨. توضيحُ المُشْتَيِهِ، لِابنِ ناصرِ الدِّينِ الدَّمَشْقيِّ، ت: محمَّد نَعِيمِ العَرْقَسُوسيِّ، مؤسَّسةُ الرِّسالةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٩٩٣.
- ١٩. جامِعُ أَسانِيدِ ابنِ الجَزَريَّ، ت: حازم بنِ سعيدٍ حَيْدُرٍ، كُرْسِيُّ تعليمِ القرآنِ الكريمِ القرآنِ الكريمِ بالأُردُنَّ، الأُولى، ١٤٣٥ ع.
- ٢٠. جمالُ القُرَّاءِ، وكَمَالُ الإقْرَاءِ، لعَلَمِ الدِّينِ السَّخَاوِيَّ، ت: مروانَ العَطِيَّةِ
   ومُحْسِنِ خرابَةَ، دارُ المَأْمُونِ، دِمَشْقُ، بَيْرُوتُ، الأُولى، ١٤١٨- ١٩٩٧ م.
- ١٠. الجوهرُ النَّضِيدُ، في شرحِ القَصِيدِ، لِابنِ الجُنْديِّ، رسالةُ دُكْتُورَاه، للدُّكْتُورِ: عبدِ الرَّزَاقِ بنِ محمدٍ كاملٍ الحافظِ، من أُولِ الكتابِ إلى نهايةِ بابِ الإدغامِ الكبيرِ، الجامعةُ الإسلاميَّةُ، كُلِّيَةُ القرآنِ، قسمُ القراءاتِ، عام: ١٤٢٨- ١٤٢٩.
- ٢٢. حُسْنُ المُحاضَرَةِ، في تاريخ مِصْرَ والقاهِرَةِ، للسُّيوطيِّ، ت: محمَّدِ (أَبو الفضلِ) إبراهيمَ، إحياءُ الكُتُبِ العربيَّةِ، مِصْرُ، الأُولى، ١٣٨٧-١٩٦٧ م.
  - ٢٣. الْحُلَلُ السُّنْدُسِيَّةُ، لشكيبَ أَرْسَلَانَ، دارُ مكتبةِ الحياةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ.
- الخصائص، لإبن حِنّى، ت: محمّد على التَجّارِ، عالَمُ الكُتُب، بَيْرُوتُ، لبنانُ،
   الأولى، ١٤٧٧- ٢٠٠٦ م.
- ٥٠. الدُّرَةُ الفَرِيدَةُ، في شرج القَصِيدَةِ، للمُنْتَجَبِ الهَمَذَانِيَّ، ت: جمالٍ السَّيِّدِ،
   مكتبةُ المَعَارِفِ، الرِّياضُ، السُّعُودِيَّةُ، الأُولى، ١٤٣٣- ٢٠١٢ م.
- ٢٦. دعوةُ الحقّ، تَجلّلُةُ تصدرُها وزارةُ الأوقافِ، والشُّؤُونِ الإسلاميَّةِ،
   بالمملكةِ المَغْرِييَّةِ، العَدَدُ الرَّابغُ، السَّنةُ ١١، ١٣٨٧- ١٩٦٨ م.
- الدَّلِيلُ إِلَى المُتُونِ العلميَّةِ، لعبدِ العزيزِ بنِ قاسِمٍ، دارُ الصُّمَيْعيِّ، الرِّياضُ،
   السُّعُودِيَّةُ، الأُولى، ١٤٢٠ ٢٠٠٠ م.

٨٠. الدِّيباجُ المُذَهَّبُ، في معرفةِ أَعْيَانِ المَذهبِ، لِابنِ فَرْحُونٍ، ت: محمَّدِ
 (أَبو النُّور)، دارُ التُّراثِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ.

٢٩. ذَيْلُ التَّقْيِيدِ، لمَعرفةِ رُواةِ السُّنَ والمَسانِيدِ، للتَّقِيِّ الفاسيِّ، ت: محمَّدِ المُرَادِ، مركزُ إحياءِ التُّراثِ، بجامعةِ أُمِّ القُرَى، بمَكَّةَ، الأُولى، ١٤١٨- ١٩٩٧ م.

٣٠. الذَّيْلُ على الرَّوضتينِ، لأبي شَامَةَ، ت: محمَّد زاهِدٍ الكَوْثَرِيِّ، دارُ الجِيلِ،
 بَيْرُوتُ، لبنانُ، الثَّانيةُ، ١٩٧٤ م.

٣١. ذَيْلُ مِرْآةِ الزَّمانِ، لليُونِينيِّ، مطبعةُ مجلسِ دائرةِ المَعارِفِ العُثْمَانِيَّةِ، حَيْدَرْ آبادَ، الهِنْدُ، الأُولى، ١٣٧٤- ١٩٥٤ م.

٣٢. الذَّيْلُ والتَّكْمِلَةُ، لكتابي المَوْصُـولِ والصَّلَةِ، لِابنِ عبدِ المَلِكِ، ت:
 محمَّدِ بِنْشَرِيفَةَ، وإحسانٍ عَبَّاسٍ، دارُ الثَّقافةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى،
 وقد طُبِعَت أَجزاؤُه في سنينَ مُتَفَاوتَةِ.

٣٣. رُسُومُ التَّحْدِيثِ، في عُلُومِ الحديثِ، للجَعْبَريِّ، ضِمْنَ مجموعٍ، ت: جمالٍ رِفاعِي، مكتبةُ أُولادِ الشيخِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ، الأُولى، ٢٠٠٥ م.

٣٤. سِراجُ القارئِ المُبْتَدِي، وتِذْكارُ المُقرئِ المُنْتَهِي، لِابنِ القاصِح، دارُ الفِحْر، بَيْرُوث، لبنانُ، ١٤١٥- ١٩٩٥ م.

٣٥. سَلْوَةُ الأَنْفَاسِ، ومُحَادَثَةُ الأَكْيَاسِ، بمن أُفْيِرَ من العُلماءِ والصُّلَحَاءِ
 بفاسَ، لمُحمَّدِ بنِ جَعْفَرِ الكَتَّانِّةِ، ت: الشريفِ محمَّد حَمْزَةَ بنِ علِيِّ الكَتَّانِيِّ.

٣٦. سِيَرُ أَعلامِ النُبَلَاءِ، للذَّهَبِيِّ، ت: جماعةٍ من أُولِي العلمِ، مؤسَّسةُ الرِّسالةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الرَّابعةُ، ١٤٠٦- ١٩٨٦ م.

٣٧.شجرةُ النُّورِ الزَّكِيَّةُ، في طَبَقَاتِ المَالِكِيَّةِ، لمُحمَّدِ بنِ محمَّدٍ مُخْلُوفٍ، المَطبعةُ السَّلفِيَّةُ، ١٣٤٩.

٣٨.شَرْحُ شافِيَةِ ابنِ الحاجِبِ، للرَّضِيِّ، ت: جماعةٍ من اللُّغَوِيِّين، دارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، ١٤٠٢- ١٩٨٢ م.

- ٣٩. شرحُ شِفاءِ العِلَلِ، في نَظْمِ الزِّحَافَاتِ والعِلَلِ، للبَكْرَجيِّ، ت: أَحمدَ عَفِيفِي، الهَيئةُ المِصْرِيَّةُ العامَّةُ للكتابِ، ٢٠٠٥ م.
- ٤٠. الصَّحَاحُ: تاجُ اللُّغةِ، وصِحَاحُ العربيَّةِ، للجَوْهَريِّ، ت: أَحمدَ عَطَّارٍ،
   دارُ العلمِ للمَلَايِينِ، الرَّابعةُ، ١٤٠٧- ١٩٨٧ م.
- دارُ الكُتُبِ الزُّبَيْرِ، ت: جلالٍ الأُسْيُوطيِّ، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ،
   بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٢٩ ٢٠٠٨ م.
- كَا. طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرى، لعبدِ الوهَّابِ السُّبْكِيَّ، ت: محمودِ الطَّنَاحيَّ وعبدِ الفَتَاج الحُلْو، دارُ إحياءِ الكُتُب العربيَّةِ، مِصْرُ، الأُولى.
- ٣٤. طَبَقَاتُ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، لإبنِ الصَّلَاجِ، ت: محيي الدِّينِ نَجِيبٍ، دارُ
   البشائر، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤١٣- ١٩٩٢.
- ٤٤. طَبَقَاتُ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّين، لِابنِ كَثِيرٍ، ت: أَحمدَ هاشِمٍ، ومحمَّدٍ عَزَبٍ،
   مكتبةُ القَقافةِ الدِّينيَّةِ، شارعُ بُورْسَعِيدِ الظَّاهِر، ١٤١٣- ١٩٩٢.
- ٥٤. طَبَقَاتُ القُرَّاءِ، للذَّهَبِيِّ، ت: أَحمدَ خَانَ، مركزُ المَلِكِ فيصلِ للبُحُوثِ
   والدَّراساتِ الإسلاميَّةِ، الرِّياضُ، السُّعُودِيَّةُ، الثَّانيةُ، ١٤٢٧- ٢٠٠٦م.
- ٤٦. طَبَقَاتُ المُفسِّرِين، للدَّاوُوديِّ، لَجَنَةٌ من العلماءِ، دارُ الكُثبِ العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٠٣- ١٩٨٣ م.
- ٤٧. طَيِّبَةُ النَّشْرِ، في القراءاتِ العَشْرِ، لِابنِ الجَزَرِيِّ، ت: تَمِيمِ الزُّعْبِيِّ، دارُ ابنِ الجَزَرِيِّ، المَدينةُ النَّبَوِيَّةُ، الأُولى، ١٤٣٣- ٢٠١٢ م.
- ٨٤. العِبَرُ، في خَبَرِ مَن غَبَرَ، للذَّهبيِّ، ت: محمَّدِ زَغْلُولٍ، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ،
   بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٠٥- ١٩٨٥ م.
- ٤٩. ديوانُ المُبتداِ والحسيرِ، في تاريخ العربِ والبَرْبَرِ، ومَن عاصرهم من ذَوِي الشأنِ الأَكبرِ (تاريخُ ابنِ خَلْدُونِ)، لابنِ خَلْدُونِ، ت: خليلٍ شَحَادَةً، ومراجعةُ: سُهَيْلِ زَكَارٍ، دارُ الفِكْرِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٢١ ٢٠٠٠ م.

٥٠. العَرُوضُ، لِابنِ جِنِّى، ت: حُسْنِي يوسُفَ، دارُ السَّلَامِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ،
 الأُولى، ١٤٢٨- ٢٠٠٧ م.

- ٥١. عَقِيلَةُ أَثْرَابِ القَصَائِدِ، في أَسْنَى المَقاصِدِ، للشَّاطِبِيِّ، ت: أَيْمَنَ سُوَيْدٍ،
   دارُ نُورِ المَكتباتِ، الأُولى، ١٤٢٢- ٢٠٠١ م.
- ٥٠. عِنْوَانُ الدَّرَايَةِ، في مَن عُرِفَ من العلماءِ في المِئَةِ السَّابعةِ ببِجَايَةً،
   للغِيْرِينِيِّ، ت: عادلٍ نُونِهضٍ، منشوراتُ لَجْنَةِ التأليفِ والتَّرْجَمَةِ والنَّشْرِ،
   بَيْرُوثُ، لبنانُ، الأُولى، ١٩٦٩ م.
- ٥٣. العُيُونُ الغامِزَةُ، على خَبَايَا الرَّامِزَةِ، للدَّمَامِينيِّ، ت: الحَسَّانِي حَسَنِ عبدِ اللهِ، مكتبةُ الخانْجِي، القاهِرَةُ، مِصْرُ، القَّانيةُ، ١٤١٥- ١٩٩٤ م.
- ٥٠. غايةُ النِّهايةِ، في أَسماءِ رجالِ القراءاتِ أُولِي الرَّوايةِ والدِّرايةِ، لِابنِ الجِّزَريِّ:
- أ- ت: برجستراسر، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الثَّانيةُ، ١٤٠٢- ١٩٨٢ م.
- ب- رسالةً دُكْتُورَاهْ مُقَدَّمَةٌ إِلَى كُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بجامعةِ أُمَّ القُرَى، عامَ: ١٤٣١- ١٤٣٢، من الباحِثِ: عبدِ اللهِ بن غَزَّايِ العُتَيْئِيِّ.
- ٥٥. الفَتْحُ المَوَاهِئُ، في تَرْجَمَةِ الإمامِ الشَّاطِئِ، للقَسْطَلَّانيَّ، ت: إبراهيمَ الجُرْمِيِّ، دارُ الفتح، عَمَّانُ، الأُرْدُنُ، الأُولى، ١٤٢١ ٢٠٠٠ م.
- ٥٦. فَتْحُ الوَصِيدِ، في شَرْج القَصِيدِ، للسَّخَاوِيِّ، ت: مَوْلَايْ محمَّدِ الإِذْرِيسيِّ الطَّاهِريِّ، مكتبةُ الرُّشْدِ، الرِّياضُ، السُّعُودِيَّةُ، الأُولى، ١٤٢٣- ٢٠٠٢ م.
- ٥٨. فِهْرِسُ المَنْجُورِ، ضِمْنَ مجموع، ورقمُه: ١٩٦٨/ ٩٧٥١٤٢، ولم يتبيَّن لي مَصْدَرُه.

- ٥٩. فَهْرَسَةُ المِنْتَوْرِيَّ: ت: محمَّد بِنْشَرِيفَةَ، مركزُ الدَّراساتِ والأَجاثِ وإحياءِ
   التُّراثِ، الرَّابِطةُ المُحمَّديَّةُ، الرِّباطُ، المَغْربُ، الأُولى، ١٤٣٢- ٢٠١١ م.
- ١٠. الكتاب، لسِيبَوَيْهِ، ت: عبدِ السَّلامِ هارونَ، دارُ الجِيلِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى.
- ٦١. كشفُ الظُّنُونِ، عن أَسامِي الكُتُبِ والفُنُونِ، لحاجِي خليفةً، ت: محمَّد شرفِ الدِّين، ورِفْعَتَ الكِليسيِّ، دارُ إِحياءِ التُّراثِ العربِیِّ، بَيْرُوتُ، لبنانُ.
  - ٦٢. كنزُ المَعانِي، في شرح حِرْزِ الأَمانِي، ووجهِ التَّهَانِي، للجَعْبَريِّ:
- أ- تحقيقُ: أَحمدَ اليَزِيديِّ، وزارةُ الأَوقافِ والشُّؤُونِ الإسلاميَّةِ، بالمَغْرِبِ، اللَّعُوبِ، الأُولى، ١٤١٩- ١٩٩٨م، وقد حقَّقَ بعضَه فقط.
  - ب- تحقيقُ: فَرْغَلِي عَرَبَاوِي، أُولادُ الشيخِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ، الأُولى، ٢٠١١ م.
    - ٦٣. اللَّالِئُ الفَرِيدَةُ، في شرح القَصِيدَةِ، للفاسيِّ:
      - أ- نورْ عُثْمَانِيَّة، اسْتَانْبُولُ، تُرْكِيَا، ٧٥.
- ب- تحقيقُ: عبدِ الرَّازقِ موسى، مكتبةُ الرُّشْدِ، الرِّياضُ، السُّعُودِيَّةُ، الأُولى، ١٤٢٦ م.
- ٦٤. لسانُ العَرَبِ، لابنِ مَنْظُورٍ، ت: جماعةٍ من الأُسْتَاذِينَ، دارُ المَعارِفِ،
   القاهِرَةُ، مِصْرُ.
- ٦٥.ما يَحْتَمِلُ الشَّعْرُ من الضَّرُورَةِ، للسَّيرافيِّ، وهو جُزْءُ من شرحِه كتابَ
   سِيبَوَيْهِ، ت: عَوَضِ بن حَمَدٍ القُوزيِّ، الأُولى، ١٤٠٩ ١٩٨٩ م.
- ٦٦. المُحْكَمُ، والمُحِيطُ الأَعْظَمُ، لِابنِ سِيدَةَ، ت: عبدِ الحميدِ هِنْدَاوِي، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٢١- ٢٠٠٠ م.
- المُحْكَمُ في نَقْطِ المَصاحِفِ، للدَّانيَّ، ت: عَزَّةَ حَسَنٍ، دارُ الفِكْرِ،
   بدِمَشْقَ، ودارُ الفِكْرِ المُعاصِرِ، ببَيْرُوتَ، لبنانُ، الثَّانيةُ، ١٤١٨- ١٩٩٧ م.

المِصْبَاحُ المُنِيرُ، في غريبِ الشرحِ الكبيرِ، للفَيُّويِّ، ت: عبدِ العظيمِ الشَّنَّاويِّ، دارُ المَعارفِ، القاهِرَةُ، مِصْرُ.

٦٩. معاني القرآنِ، للفَرَّاءِ، ت: جماعةٍ من المُحقِّقين، دارُ السُّرُورِ.

٧٠. مُعْجَمُ الأَدَباءِ إِرشادُ الأَربِ إلى معرفةِ الأَدبِ، لياقُوتِ الحَمويّ،
 ت: إِحْسَانِ عبَّاسٍ، دارُ الغَرْبِ الإسلاميّ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٩٩٣ م.

٧١. مُعْجَمُ البُلْدَانِ، لياقُوتِ الحَمَويِّ، دارُ صادِرٍ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، ١٣٩٧- ١٩٧٧ م.

٧٢. المُعْجَمُ المُفَهْرِسُ (تَجَريدُ أَسانيدِ الكُتُبِ المَشهورةِ، والأَجزاءِ المَنْتُورَةِ)،
 لإبنِ حَجَرٍ، ت: محمَّدِ إسماعيلَ، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ،
 الأُولى، ١٤٢٥ - ٢٠٠٤م.

٧٣. مُعْجَمُ المُؤَلِّفِين: تَرَاجِمُ مُصنَّفِي اللَّغَةِ العربيَّةِ، لعمرَ بنِ رِضَا كَحَالَةَ،
 مؤسَّسةُ الرِّسالةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤١٤- ١٩٩٣ م.

لا. المُعِينُ، في طَبَقَاتِ المُحَدَّثين، للذَّهبيِّ، ت: هَمَّامِ سعيدٍ، دارُ الفرقانِ،
 عَمَّانُ، الأُرْدُنُ، الأُولى، ١٤٠٤- ١٩٨٤ م.

٥٠. مِلْءُ العَيْبَةِ، بما جُمِعَ بطُولِ الغَيْبَةِ، في الوِجْهَةِ الوَجِيهَةِ إلى الحَرَمَيْنِ:
 مَكَّةَ وطَيْبَةً، لِابنِ رُشَيْدٍ، الجزءُ الخامسُ: الحَرَمَانِ الشريفانِ، ومِصْرُ،
 والإشكَنْدَرِيَّةُ، عندَ الصُّدُورِ، ت: محمَّد الحبيبِ ابنِ الحُوجَةِ، دارُ الغَرْبِ
 الإسلائ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٠٨- ١٩٨٨ م.

٧٦.مُوضِحُ أَوهامِ الجَمْعِ والتَّفْرِيقِ، للخَطِيبِ البَغْدَاديِّ، ت: عبدِ المُعطي قَلْعَجِي، دارُ المَعرِفةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤٠٧.

٧٧. نَاظِمَةُ الرُّهْرِ، في عَدِّ آيِ السُّورِ، المنسوبةُ للشَّاطِيِّ، ت: أَشْرَفَ طَلْعَتَ،
 مكتبةُ الإمامِ البخاريِّ، الإسْمَاعِيلِيَّةُ، مِصْرُ، الثَّانيةُ، ١٤٢٧- ٢٠٠٦ م.

٨٧. التُجُومُ الزَّاهِرَةُ، في مُلُوكِ مِصْرَ والقاهِرَةِ، لتَغْرِي بَرْدِي، ت: محمَّد حُسينِ شمسِ الدِّينِ، دارُ الكُتُبِ العلميَّةِ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، ١٤١٣- ١٩٩٢ م.

سعين المين دار العَشْرِ، لابنِ الجَرَريِّ، تصحيحُ: عليِّ الضَّبَّاعِ، دارُ ١٩كتاب العربيِّ.

٨٠. نَفْحُ الطَّيبِ، من غُصْنِ الأَنْدَلُسِ الرَّطِيبِ، للمَقَّرِيَّ، ت: إحسانِ عَبَّاسٍ،
 دارُ صادِر، بَيْرُوتُ، لبنانُ، ١٤٠٨- ١٩٨٨ م.

٨١. نَكْتُ الهِمْيَانِ، في نُكَتِ العُمْيَانِ، للصَّفَديِّ، وَقَفَ على طَبْعِه: أَحمدُ زَكِيُّ، المَطبعةُ الجَمَالِيَّةُ، بيصْرَ، الأُولى، ١٣٢٩- ١٩١١ م.

٨٠. الوَسِيلَةُ، إِلى كَشْفِ العَقِيلَةِ، للسَّخَاوِيِّ، ت: مَوْلَايْ محمَّدِ الإِدْرِيسيِّ الطَّاهِريِّ، مكتبةُ الرُّشْدِ، الأُولى، ١٤٢٣ - ٢٠٠٣ م.

٨٣. وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ، وأَنْبَاءُ أَبْنَاءِ الزَّمانِ، لِابنِ خَلَّكَانَ، ت: إحسانٍ عَبَّاسٍ، دارُ صادِرٍ، بَيْرُوتُ، لبنانُ، الأُولى، وقد طُبِعَت أَجزاؤُه في سنينَ مُتَفَاوِتَةٍ.



| ٥  | - مُقَدِّمَةُ مُدِيرِ مَكْتَبَةِ إِمَامِ الدَّعْوَةِ الْعِلْمِيَّةِ                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | - مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ                                                                               |
| 1  | - الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الشَّاطِيِّ                                              |
| ١, | - الْمَبْحَثُ الثَّانِي: قَصِيدَةُ (حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي)                             |
| ٧  | - الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: وَصْفُ نُسَجَ الشَّاطِبِيَّةِ وَرِوَايَاتِهَا الْمُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ |
| .0 | - الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: مِنْهَاجُ التَّحْقِيقِ                                                         |
| ٧  | - أَمْثِلَةً مِنْ صُورِ الْمَخْطُوطَاتِ                                                                  |
|    | حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَانِي                                                                  |
| ١  | - (مُقَدِّمَةُ الْقَصِيدَةِ)                                                                             |
| ٨  | - بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ                                                                                  |
| ٩  | - بَابُ الْبَسْمَلَةِ                                                                                    |
| ٩  | - سُورَةُ أُمَّ الْقُرْآنِ                                                                               |
| ٠. | - بَابُ الْإِذْعَامِ الْكَبِيرِ                                                                          |
| ١١ | - بَابُ إِدْغَامِ الْخُرْفَيْنِ الْمُتَقَارِبَيْنِ فِي كُلِمَةٍ وَفِي كُلِمَتَيْنِ                       |
| ٣  | - بَابُ هَاءِ الْكِنَايَةِ                                                                               |
| ٤  | - بَابُ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ                                                                             |
| ٥  | - يَابُ الْهَمْ: تَيْنِ مِنْ كُلْمَة                                                                     |

| <br>فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ | ١٥٨ |
|------------------------------|-----|
| , , , , , , ,                |     |

| ٧  | - بَابُ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كُلِمَتَيْنِ                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸ | - بَابُ الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ                                                       |
| ١٩ | - بَابُ نَقْلٍ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا                      |
| ١٩ | - بَابُ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ                                   |
| ۲۱ | - بَابُ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ                                                 |
| ۲۱ | - ذِكْرُ ذَاكِ إِذْ ـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ۲۱ | - ذِكْرُ دَالِ قَدْ                                                                 |
| 77 | - ذِكْرُ تَاءِ التَّأْنِيثِ                                                         |
| 77 | - ذِكْرُ لَامِ هَلْ وَبَلْ                                                          |
| ۳. | - بَابُ اتِّفَا قِهِمْ فِي إِدْغَامِ إِذْ وَقَدْ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ وَهَلْ وَبَلْ |
| ۳, | - بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا                                               |
| ٤. | - بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ                              |
| ٤. | - بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ يُسسسسسسسسسسسسس             |
| ٨  | - بَابُ مَذْهَبِ الْكِسَائِيَّ فِي إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْفِ       |
| ٨  | - بَابُ الرَّاءَاتِ                                                                 |
| ٩  | - بَابُ اللَّامَاتِ                                                                 |
| ۳٠ | - بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ                                         |
| ۳۱ | - بَابُ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْحَظِّ                                          |
| ۳۲ | - بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ                                     |
| ٣٤ | - بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي الزَّوَائِدِ                                              |
| ۲٦ | - بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ                                                           |
| ۲٦ | - سُورَةُ الْبُقَرَةِ                                                               |

| ٤٤ | - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ                        |
|----|------------------------------------------------|
| ٤٧ | - سُورَةُ النِّسَاءِ                           |
| ٤٩ | - سُورَةُ الْمَائِدَةِ                         |
| ۰۰ | - سُورَةُ الْأَنْعَامِ                         |
| ૦૧ | - سُورَةُ الْأَعْرَافِ                         |
| ۲0 | - سُورَةُ الْأَنْفَالِ                         |
| ٥٧ | - سُورَةُ التَّوْبَةِ                          |
| ٥٨ | - سُورَةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ          |
| ٦٠ | - سُورَةُ هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ            |
| 71 | - سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ          |
| 75 | - سُورَةُ الرَّعْدِ                            |
| ٦٣ | - سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ     |
| ٦٣ | - سُورَةُ الْحِجْرِ                            |
| ٦٤ | - سُورَةُ النَّحْلِ                            |
| ٥٢ | - سُورَةُ الْإِسْرَاءِ                         |
| ٦٦ | - سُورَةُ الْكَهْفِ                            |
| ۸۲ | - سُورَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ        |
| 79 | - سُورَةُ طَاهَا                               |
| ٧٠ | - سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ |
| ۷۱ | - سُورَةُ الْحَبِّ                             |
| 77 | - سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ                       |
| 77 | - سُورَةُ النُّورِ                             |

|            | فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ وِ      |                                                       |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |                                  | <del></del>                                           |
| ٧٣         |                                  | - سُورَةُ الفُرْقَانِ                                 |
| ٧٤         | •••••                            | - سُورَةُ الشُّعَرَاءِ                                |
| ٧٤         |                                  | - سُورَةُ النَّمْلِ                                   |
| ٧٥         |                                  | - سُورَةُ الْقَصَصِ                                   |
| ٧٦         |                                  |                                                       |
| ٧٧         |                                  |                                                       |
|            |                                  |                                                       |
| ٧٨         |                                  | ,                                                     |
| ٧٩         | •••••                            | - سُورَةُ يَاسِينْ                                    |
| ٧٩         |                                  | - سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ                              |
| ۸٠         |                                  | - سُورَةُ صَادْ                                       |
| ۸٠         |                                  | - سُورَةُ الزُّمَرِ                                   |
| ۸۱         |                                  | •                                                     |
| ۸۱         |                                  |                                                       |
| 7.         |                                  | - سُورَةُ الشُّورَى وَالزُّخْرُفِ وَالدُّخَادِ        |
| <b>^</b> \ | •                                | _                                                     |
| ۸۳         |                                  | - سُورَةُ الشَّرِيعَةِ وَالْأَحْقَافِ                 |
| ۸۳         | إِلَى الرَّحْمَنِ -عَزَّ وَجَلَّ | - وَمِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-      |
| ٨٤         |                                  | - سُورَةُ الرَّحْمَنِ -عَزَّ وَجَلَّ                  |
| ۸٥         |                                  | - سُورَةُ الْوَاقِعَةِ وَالْحَدِيدِ                   |
| ۸٥         | نن                               | - وَمِنْ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ إِلَى سُورَةِ نُو     |
| ۸٦         |                                  | - وَمِنْ سُورَةِ نُونْ إِلَى سُورَةِ الْقِيَامَةِ     |
| ۸۷         |                                  | - وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَامَةِ إِلَى سُورَةِ النَّبَإِ |
|            |                                  | وجن سوره محه حروب سوره مه                             |

- وَمِنْ سُورَةِ النَّبَإِ إِلَى سُورَةِ الْعَلَقِ .....

| <b>—</b> (1 | ـــــــ فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩          |                                                                                                                 |
| ٩.          | - بَابُ التَّكْبِيرِ                                                                                            |
| ٩١          | - بَابُ تَخَارِجُ الْخُرُوفِ وَصِفَاتِهَا الَّتِي يَخْتَاجُ الْقَارِئُ إِلَيْهَا                                |
| 94          | - (خَاتِمَةُ الْقَصِيدَةِ)                                                                                      |
| ٩٧          | - ضَبْطُ حِرْزِ الْأَمَانِي وَوَجْهِ التَّهَانِي                                                                |
| 157         | - فِهْرِسُ مَصَادِرِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّحْقِيقِ                                                                |
| ١٨٧         | من أم المرابع ا |